

مُشْنِيَحَ بَلَا فَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ الللِي اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْلِي اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِي اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِلْمُ الللْلِي اللَّهُ اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِلْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الْلِي الْلِي الْمُنْ الللْلِي اللْلِي اللْلِلْمُ اللللْلِي الللْلِي اللْلِلْلِي الللْلِلْمُ اللل

المال المال



نقديم ن المنظمة المنظ

مَقَّمَهُ وُقَدَّمَ لَهُ وَعَلَّى عَلَيْهُ عَسْرُ وَهِ مَنْ عَدِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله



بِسْمِ اللهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِيمِ



مُنشنيخ الخري الشيري المنسارية المن

في الرّع المام ال

نقديم نقديم أُحْجُهُ بِرُلْطِينَهُ شِيْخ الأزهَ الشِينِينِ رَنيه مِجُلِهُ حُكمًا عِالمِينَ لِمُنْنَ مَّقَنَهُ وَقَدَّمَ لَهُ وَعَلَّى عَلَيْهُ عَسَدُ وَمَتَ عَةِ مَا إِللَّهُ الْمَاءِ بَالْازَّعَرَ عُضْوُهِ مَتْ عَةِ مَا إِللَّهُ الْمَاءِ بَالْازَعَ وَ الْإِنْهَادُ بَعَامِدًا الْعَالِمُونَ عَلَيْهِ وَالْعُمَاءِ الْمُؤْمَةِ وَقُدُسُ الْجَهَاءِ الْلِهُ وَمَعَ اللَّهِ وَمَا الْمُؤْمَةِ الْمَهَاءِ الْمُؤْمَةِ الْمَهَاءِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَةً الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَةً الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللّمُؤْمِنَةُ اللْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ وَمُؤْمِنَةً اللَّهُ مُؤْمِنَةً اللْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللّمُؤْمِنَةُ اللْمُؤْمِنَةُ اللْمُؤْمِنَةُ اللْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْم





#### مجلس حكماء المسلمين Muslim Council of Eldors

الإمارات العربية المتحدة ص.ب ٧٦٩٥٦٤ أبوظبي هاتف: 777 73 23 2 971+ فاكس: 054 12 44 2 971+

البريد الإلكتروني: info@muslim-elders.com الموقع الإلكتروني: www@muslim-elders.com

> فِهرست الحيثة المصرية العامة لدار الكُتُب والوثائق القومية الأشعرى، أبوالحسن على بن إسهاعيل اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ط-1 دار الحكهاء للنشر، 1442هـ/ 2021م. ص ؟ 15 × 24 سم. عدد الصفحات: 360

> > 1 - علم الكلام والعقيدة
> >  2 - الفلسفة الإسلامية
> >  3 - الفكر الإسلامي
> >  4 - العنوان

الترقيم الدولي: ٥-211-816-977-978

الطبعة الأولى لدار الحكماء للنشر 1442هـ/ 2021م.

صورة الغلاف الخارجي: منظرٌ للجامع الأزهر الشريف بريشة المستشرق الفرنسي بريس دافين Prisse d'Avennes, (1807 – 1800).

تصميم الغلاف: . Media Pictures Adv واثل حسن - هاتف: 1113354001 البريد الإلكتروني: wael.hasan86@gmail.com

> الصَّفُّ الطِّباعِيُّ والتنسيق: ناصر محمد علي الصَّفُ الطِّباعِيُّ والتنسيق: ناصر محمد علي الصَّفِيَةِ المَّال المُنْ المُنْالِينِّ المُنْ المُن

جميعُ حفوقِ اللِكِيَّةِ الأدَبِيَّةِ والفَنَيَّةِ للمؤلفِ؛ ويُخْظَرُ إعادةُ إصدارِ هذا الكِتابِ، ويُمنَع نَسْخُه أو استعمال أيّ جزءً منه، بأيٌّ وسيلةِ تصويريَّةِ أو إلكترونيَّةِ أو ميكانيكيَّة، بها فيه التَّسجيل الفوتوغرافي والتَّسجيلُ على أشرطة أو أقراصٍ مُذَّبَحَوَ، أو أيَّ وسيلةِ نشرٍ أُخرَى، بها فيها حِفظ المعلومات واسترجاعها، إلَّا بمُوافَقَةِ المؤلَّف خَطَيا.

# الفِهُ رِسُ الْإِمَّالِيُّ لِلْكَابِ

| ٧         | قديم فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10        | مقدمة التحقيق (المؤلف – والكتاب)                                           |
| 99        | النصُّ المحقَّقُ                                                           |
| ١٠١       | [خُطبةُ الكتاب][نُخطبةُ الكتاب                                             |
| ۲۰۲       | [الباب الأول: الكلام في الإلهيات: الذَّاتِ والصِّفاتِ]                     |
| ۲۰۱       | [الاستدلالُ علَى وُجودِ ذاتِ البارِي - سُبحانَه]                           |
| ۱۰۷       | [الاستدلال على الصّفات الذاتية]                                            |
| 115       | [إبطال الجسمية]                                                            |
| 110       | [إثبات كونه تعالى- عالِمًا]                                                |
| 117       | [إثباتُ صِفَتَي الحياةِ والقُدْرةِ]                                        |
| ۱۱۸       | [إثباتُ كَونِه –تعالَى– سميعًا بصيرًا]                                     |
| 119       | [قدمُ الصفات الإلهيّة]                                                     |
| 11        | [إِثْبَاتُ صَفَاتِ الْمَعَانِي وقِدمِها]                                   |
| 1         | [البابُ الثاني] بابُ الكلام في القرآنِ والإرادةِ                           |
| <b>٤٧</b> | [البابُ الثالثُ] بابُ الكلامِ في الإرادةِ وأنها تعمُّ سائرَ المُحْدَثاتِ   |
| ٦.        | [مِن مَسائِلِ الإرادةِ]                                                    |
| 70        | [البابُ الرابعُ] باب الكلام في الرؤية                                      |
| ٧١        | يَمن مسائل الرؤية، وكذا المسألتان التَّاليتان]ي                            |
| ٧٧        | [البابُ الخامسُ] باب الكلام في القدر [أَفْعالُ العِبادِ مِن خَلْقِ اللَّه] |
| ۸۹        |                                                                            |
| 9.8       | الف خَاتِ الخِيرِ وَالشِّرِ السِّرِيرِ                                     |

| <b>Y • A</b> | [في الخواطر]                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱.          | [لَقَبُ القَدرِيَّة]                                                      |
| 717          | [البابُ السَّادسُ] باب الكلام في الاستطاعة                                |
| 277          | [استشكال على مقارنة الأستطاعة للفِعل]                                     |
| 7 2 0        | [التَّكليفُ بما لا يُطاق]                                                 |
|              | [الباب السابع] بابُ الكلامِ في التعديلِ والتَّجويرِ [نفيُ وجوبِ الصَّلاحِ |
| 7 2 9        | والأصلح]أ أن المسابق الأصلح                                               |
| 707          | [في إيلام الأطفال]                                                        |
| 777          | [البابُ الثَّامن] بابُ الكلام في الإيمانِ                                 |
| 777          | [الباب التاسع] باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد                  |
| 240          | [البابُ العاشرُ] بابُ الكلام في الإمامةِ                                  |
| 111          | ملاحق الكتاب                                                              |
|              | ملحق (١) بخبر لقاء الشيخ محمد بن خفيف بأبي الحسن الأشعري رضي الله المعري  |
| 717          | والمقامة الشيرازية في ذلِكَ اللقاء                                        |
| 790          | ملحق (٢) وصية ابن خفيف لمُريدِيهِ: الوصية العربية الأصل                   |
| 799          | مُلحَق (٣) مُعْتَقَدُ ابنِ خَفِيف، وهو مختصر «اللمع» أو تعليقَةٌ عليه .   |
| 711          | ثُبُتُ المصادر والمراجعثبتُ المصادر والمراجع                              |
| 414          | كشافات الكتاب                                                             |
| 441          | كشاف الآيات القرآنية                                                      |
| 3 77         | كشاف الأحاديث والآثار                                                     |
| 440          | كشاف الجماعات والطُّوائف والفِرَق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |
| 777          | كشاف المصطلحات الكلامية                                                   |
| 454          | كشاف الأعلام                                                              |
| 401          | كشاف الأشعار                                                              |
| 404          | الفهرس التَّفصيلي للمحتويات الفهرس التَّفصيلي للمحتويات                   |

### نقد يمر فضيلة الإمام الافترات بن المحروب والمرات بن المحروب والمرات بن شيخ الأزمر الشير نف

### بِنَصِ الْمُعْرِالِكُمْ الْمُعْرِالِكُمْ الْمُعْرِالْكِمْ الْمُعْرِالْكِمْ الْمُعْرِالْكِمْ الْمُعْرِالْكُمْ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلِ

الحمد للَّه، وصلى اللَّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. . وبعد/

فقد سألني الأخ الكبير، والعالِمُ الجليل، فضيلة الشيخ الدكتور حسن الشافعي – أن أكتب بضع كلماتٍ أُقدِّم بها تحقيقَه العلميَّ لكتاب «اللَّمَع» لإمام أهل السُّنَّة والجماعة: الإمام أبي الحسن الأشعري فَرْبِيَّ وأرضاه...

وبَداءة ، ترددًّتُ قبل أن أستجيب لرغبة الصديق العزيز ؛ وذلك لمعرفتي القديمة به وبتكوينه العلمي الأصيل، وتمكُّنِه من تراث المسلمين تذوُّقًا ومعرفة ، وهضمًا لقضاياه ومسائله ، وتحقيقًا لبعض نصوصه في «دقيق الكلام» وفي الفلسفة والتصوف الإسلامي ، وقد كانت له رحلة دراسية إلى جامعات أوروبا ، تحصَّل في نهايتها على شهادة الدكتوراه ، وكان -على ما بلغني - موضع احترام أساتذته الأوربييِّن الذين أشرفوا على رسالته ؛ لِما لَمَسُوه من عمق معرفته الأوربييِّن الذين أشرفوا على رسالته ؛ لِما لَمَسُوه من عمق معرفته

بالتراث، وبما تضطرب به ثقافتنا المعاصرة من صراع عَقديِّ وفكري أَثَّر على حياة المسلمين في الشرق الأوسط تأثيرًا بالغَ السُّوء. والقومُ -هناك- من عاداتهم الحسنةِ أنهم يقدِّرون العلم والعلماء، حتى وإن اختلفوا معهم..

وقد لا يعلم كثيرٌ من أصحاب «الشيخ حسن الشافعي» وأصدقائه أن سيادته من بيت عِلم ودِينٍ، مشهورٍ في إقليمه، وأنه بعد حصوله على الثانوية الأزهرية (عام ١٩٥٣م) التحق بكلية «أصول الدين» وكلية «دار العلوم» معًا في وقت واحد، وظل يتدرَّج في هاتين الكليتين بتفوق متواصل، إلى أن تخرَّج فيهما في وقتٍ واحد، وكان ترتيبُه الأوَّلَ على دفعته في أصول الدِّين والثاني في دار العلوم، وهذا أمرٌ نادر الحدوث؛ لصعوبته في حدِّ ذاته، ثم لصعوبة ضبط أيام الامتحانات، كيف يكون الأمرُ لو تطابقَت مواعيدُ الامتحان في يوم واحدٍ ووقتٍ واحدٍ؟! ونحن نسمع عن كثيرين تخرَّجوا في أكثرَ من كلية، ولم نُعجَب كثيرًا لصبرهم على تحصيل العلم، فهؤلاء درسوا على سبيل التعاقب، وكان التحاقُهم بالكلية الثانية بعد انتهاء در استهم في الكلية الأولى وتخرُّجِهم فيها. أمَّا أن يدرُسَ طالب في كُليَّتين معًا، ويتخرَّجَ فيهما في وقتٍ واحدٍ معًا، وأن يأتيَ ترتيبُه في مقدمة الفائزين فيهما معًا؛ فهذا أمرٌ قد لا نعرفه لغير هذا الأستاذ الجليل.

وإني لأرجو من حديثي هذا ألَّا أكون من «المدَّاحين» الذين يُرْجُون المدحَ والثناء بحقِّ وبغير حقِّ، كيف! وأنا أحفظ عن ظَهر

قلبٍ قولَه على التحذير من المبالغة في "المدح": "إذا رأيتُمُ المدَّاحِينَ؛ فاحثُوا في وجوهِهم التُّرابَ"، ولكن قلتُ ما قلت ويعلم اللَّه! - عن شيخنا الدكتور حسن الشافعي؛ امتثالًا لقولِه تعالى: ﴿وَلَا بَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ اللَّعراف: ٨٥]، وقولِه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اللهِ [البقرة: ٢٨]، وشتًان ما بين مادحٍ يَمتهِنُ «الإطراء» تكسُّبًا وتزلُّفًا، وبين كلمة «حق» يقولها صَدِيقٌ في حق صديقٍ آخَرَ لقي الكثيرَ من العَنت، ومن العَبَث بالقيم التي كانت مَدارَ التربية والتأديب في مجتمعاتنا إلى عهدٍ قريب.

وخلاصةُ القولِ -عندي- أن للشيخ «حسن الشافعي» من اسمه نصيبَ الأسدِ، فاسمُه الأوَّلُ يُشيرُ إلى حُسن الخُلق، واسمُه الثاني يشير إلى عمق العلم، وأصالةِ التكوينِ، ومَنعةِ الأبطالِ في وجه السَّاخرين من أصولنا وتراثِنا وقِيَمِنا العُليا.

الأمرُ الثاني الذي حملني على التردُّد في تقدِمة هذا التحقيقِ العلميِّ لِأقدَمِ نصِّ من نصوص المذهبِ الأشعريِّ: ما أعلَمُه من عمق تراثِ الإمام الأشعريِّ وسَعَتِه، وكثرةِ تصانيفِه وتآليفِه، وتعدُّدِ مجالاتها وتوزُّعِها على كل موضوعاتِ العلوم والمعارفِ السائدة في عصره، وبخاصةٍ: علم الكلام [= علم العقيدة] الذي حَظِيَ على يديه بما يشبِهُ ثورةَ تصحيحِ لكل الإضطرابات التي كان يُعاني منها الفكرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣٠٠٢)، من حديث المِقداد بن الأسود رَفِي اللهُ عَلَيْهُ.

الإسلامي في ذلك الوقتِ، وبخاصةٍ في علوم العقيدة: أصولًا وفروعًا، والتي كادت أن تنحرف بالعقل الإسلاميِّ انحرافًا خطيرًا، وبعيدًا عما قرَّره القرآنُ الكريمُ، والسُّنَّةُ النبوية، وسلفُ الأُمَّةِ، في العقيدة والشريعة وعَلاقةِ الإنسانِ بالله وبالعالم، سواءٌ على يد المعتزلةِ أو يد غُلاة النَّصِّيِين.

ومَن يقرأ كتاب «مجرَّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري»، أو يستعرض فِهرِسَ مسائلِه، التي كان للإمام في كل مسألة منها موقفٌ نقديٌّ دقيقٌ - يدرك إحاطة هذا الإمام بمعارفِ عصرِه وعلومِه، وتقييمها والحكم لها أو عليها، في ضوء خلفيةٍ علميةٍ ثابتةٍ يمكن تلخيصُها في كلمة واحدة، هي: «ما كان عليه رسولُ اللَّه ﷺ وصحابتُه وسلفُ الأُمَّة». ولعل هذا ما يفسِّر لنا رفضَ كثيرين من أئمَّة «الكلامِ» أن يُقال عن «الإمام الأشعري»: إنَّه بعد أن تحرَّر من رِبْقة المعتزلةِ طالعَ الناسَ بمذهبِ جديدٍ في العقائد. والصحيحُ: أنه طالعَهم بعرضٍ جديدٍ لعقائد السَّلف، وبمنهجِ جديدٍ أيضًا كشفَ فيه عن الاتساق الكامل، في الواقع ونفس الأمر بين النقل والعقل، والذي عجز عن كشفه هؤلاء الذين أشرنا إليهم من غُلاة النَّصِيِّين

يقول الإمامُ تاج الدين السُّبكيُّ: اعلم أنَّ الأشعريَّ "لم يُبدِع رأيًا ولم يُنشئ مذهبًا، وإنما هو مقرِّرٌ لمذاهبِ السَّلفِ، مُناضِلٌ عما كانت عليه صحابةُ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فالانتسابُ إليه باعتبار أنه تَمَسَّك

به وأقام الحُجَجَ والبراهينَ عليه؛ فصار المقتدِي به السالكُ سبيلَه في الدلائل يسمَّى أشعريًّا»(١).

وإذا كان لي من إشارةٍ خاطفةٍ تلفت النَّظرَ، أو تُسَوِّغُ إعادةً نشرِ كتاب «اللَّمع» بهذا التحقيقِ الدقيقِ، وبالمقدمة الضافيةِ، والملاحق النادرة التي أتحفنا بها المُحقِّقُ - فهي أن هذا المذهب هو أحوجُ ما يحتاج المسلمون معرفته اليوم؛ للخروج من هذه الفتنةِ الملعونة التي انزلق إليها المسلمون وهم لا يشعرون، وأعني بها: فتنة «التكفير» الذي هو بَريدُ الدِّماءِ واستحلالِ الأموالِ والأعراضِ، ولا يوجد مذهبٌ من المذاهب العقديةِ، التي نزلَت إلى واقع الأمة وتحرَّكت على أرضها، سَلِمَ من الإقدام على تكفير المسلمين، غيرُ مذهبِ الإمام الأشعريِّ الذي أحيا به ما كان عليه رسولُ اللَّه عَلَى الْمِاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

وهذه «مسألة» تنبّه إليها قُدماء الأئمّة، ونبّهوا إليها بعد أن عانوا ما عانوا من فتنة المعتزلة، وفتنة الحنابلة، وفتنة الخوارج، وفتنة تشييس التشيّع، وأرجو ألّا أكونَ مُبالغًا لو قلت: إنه بعينه ما تُعانيه الأمّة الإسلامية اليوم، وتدفع ثَمَنه غاليًا من دمائها وأشلائها، وتفرّقها، وفقرها، وشتاتها، وذلك بعدما أحكمت معاركُ التصدي للمذهب الأشعري ومحاصرته والإساءة إليه، وقد لا يعلم القارئ الكريم أن الإحصاءات الحديثة تقول: إن أهل السّنّة يمثّلون ما يقرُبُ من مجموع المسلمين في العالم، منهم ما لا يقل عن ٩٠٪

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية»: ٣/ ٣٦٥ (بتصرف يسير).

يمثّلون المذهب الأشعريَّ، الذي يفتح أبوابَ الإسلام- على مصاريعها- أمام أيِّ مسلمٍ ينطق بالشهادتين ويصلِّي إلى الكعبة، ليس ذلك فقط، بل يعصِمُ دمّه ومالَه وعِرضَه، ولا يبيحُ إهدارَ أيِّ من هذه الحُرمات إلَّا إذا انتُهكَت حدودُ اللَّهِ المنصوصةُ عليها نصًّا قطعيًّ الثبوتِ والدلالةِ، لا يَقبلُ التأويلَ ولا الاحتمالَ بوجهِ من الوجوه.

وكما قُلنا عن هذا المذهبِ مِن قبلُ: إنه ليس مذهبًا محدَثًا جديدًا، بل حركة إحياء وعودة لِما كان عليه النبيُ على ولما ترك عليه المسلمين وأحياه واستمسك المسلمين فإن «السَّند» الذي عاد إليه الأشعريُّ، وأحياه واستمسك به: هو ما ورد في صحيح الإمام البخاريِّ من قوله على: «مَن صَلَّى صَلَاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وأكلَ ذَبِيحَتَنَا فَذلكَ المُسْلِمُ الَّذي له ذِمَّةُ اللَّهِ وَمَّةُ رَسُولِهِ، فلا تُخْفِرُوا اللَّه في ذِمَّتِهِ» (١)، وللقارئ أن يصطحبَ هذا وقِمَّةُ رَسُولِهِ، فلا تُخْفِرُوا اللَّه في ذِمَّتِهِ السُّنَةِ قاطبةً، ويطوف به على الحديث «الشريف» الذي يُقرُّه أهلُ السُّنَةِ قاطبةً، ويطوف به على حَلَبات المذاهبِ المتصارِعةِ اليومَ، لِيَكتشِفَ أن «المذهب الأشعري» هو المذهبُ الوحيد الذي لا يُكفِّرُ أحدًا من أهلِ القِبلة، وأن الأشعري حين حضرته الوفاةُ قال لأحد تلاميذِه في القِبلة، وأن الأشعري حين حضرته الوفاةُ قال لأحد تلاميذِه في بغداد: «اشهد عليَّ أني لا أُكفِّرُ أحدًا من أهل هذه القِبلة؛ لأنَّ الكلَّ بغداد: «اشهد عليَّ أني لا أُكفِّرُ أحدًا من أهل هذه القِبلة؛ لأنَّ الكلَّ بغداد: «اشهد عليَّ أني لا أُكفِّرُ أحدًا من أهل هذه القِبلة؛ لأنَّ الكلَّ بغداد: «اشهد عليَّ أني لا أُكفِّرُ أحدًا من أهل هذه القِبلة؛ لأنَّ الكلَّ بغداد: «اله معبود» واحدٍ، وإنها هذا كلَّه اختلافُ العبارات» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "صحيحه": (٣٩١) من حديث أنس بن مالك صَبَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: «تبيين كذب المفتري»: ١٤٩.

ولعل فيما قدَّمتُ ما يُبرِّرُ إعادةَ تحقيقِ كتاب «اللَّمع» للإمام الأشعري، وهو باكورةٌ مباركةٌ سوف تتلوها -بمشيئة اللَّهِ تعالى وحَوْلِه وطَوْلِه - سلسلةٌ من عيون أمَّهاتِ هذا المذهبِ: متونًا، وشروحًا، وحواشي، وتعليقات، ومنها كثيرٌ من المؤلَّفات التي قام الشيخُ الجليل المُحقِّقُ بشرحها في حلقات العلم بأروقة الأزهر الشريف، مثل: «اللَّمَع»، و«المَواقف» و«تقريب المَرام»، و«شرح العقائد النَّسَفِيَّة»، وغيرها من المصادر، وغيرها من المراجع التي لا يعرِفُ قدرَها إلَّا مَن كابَدَ صعوبتَها، وصبر على صُحبتها، وأدرك يعرِفُ قدرَها إلَّا مَن كابَدَ صعوبتَها، وصبر على صُحبتها، وأدرك قيمتَها، وعميقَ أثرِها في صمود هذه الأمَّةِ رغم استضعافِها، ورغم الضَّرباتِ الموجِعةِ التي تُكالُ إليها من أعدائها، سواءٌ من خارجها أو من داخلها.

وحُرِّرَ في مضيفة الأزهر الشريف بالقاهرة:

٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ

الموافق: ٦ من يوليه سنة ٢٠٢١م

لَّهُ الْأَرْهُ الْمُثَارِيْنِ شَيْخ الْأَرْهُ الْمُثَرِيْنِ رَعْيسِ مَجْلِسِ مُحْصِمُ الْمُثَامِينَ رَعْيسِ مَجْلِسِ مُحْصِمُ الْمُثَامِينَ

### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

## مقدمة التحقيق (المؤلف - والكتاب)

«الحمدُ للَّه ذي الجود والثناء، والمجدِ والسَّناء، والعزِّ والسَّناء، والعزِّ والكبرياء. أحمدُه على سوابغِ النِّعمِ، وجزيلِ العطاء. وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه، لا شريك له؛ عدة اللقاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه، خاتمُ الأنبياء (۱)».

### أ- أبو الحسن في الدراسات المعاصرة:

أما بعد: فقد كان ظهورُ الشيخِ أبي الحسن عليِّ بنِ إسماعيلَ الأشعريِّ (٣٢٤هـ) - رضيَ اللَّهُ عنه - فاتحةَ عهدٍ جديد في تاريخِ علمِ الكلامِ، والثقافةِ الإسلامية بوجهِ عامٍّ؛ إذ قدَّمَ الرجلُ الذي هيَّأ اللَّه له تكوينًا علميًّا رصينًا، وشخصيةً فكريةً جذَّابةً، وقدرةً فائقةً على التأليفِ والنظر، والدعوةِ والجِدال الحسن، وإلمامًا جيِّدًا بمقالاتِ سائرِ الطوائفِ والفِرَقِ: من متكلمينَ وفلاسفةٍ، ومحدِّثين وفقهاء، سائرِ الطوائفِ والفِرَقِ: من متكلمينَ وفلاسفةٍ، ومحدِّثين وفقهاء،

<sup>(</sup>١) خطبة المؤلف، في مفتتح كتاب «اللمع». انظرها في ص ١٠١ فيما يأتي.

وصُوفيةٍ وعُرفاء، وغيرِهم، فَقدَّمَ -رحمه اللَّه: «الصِّياغةَ العلمية المتكامِلَة»، لعقائدِ «أهل السنة والجماعة»، ومواقفهمُ الفكريةِ، مدعومةً بأدلةِ العقلِ والنقل، بعد أن كانت -في غالبِ الأمرِ - شذراتٍ وفتاوى، أو مقالاتٍ مجردةً عن الاستدلال والاحتجاج العقليِّ، اعتمادًا على النصوص الدينية، إلهية كانت أو نبويَّة، كما كان الحال في القرون الفاضلةِ، من الصحابةِ والتابعين وتابعيهم - رضوانُ اللَّهِ عليهم أجمعين.

فلما تغيّرت الأحوالُ، وظهرتِ المذاهبُ والفرقُ: من المعتزلة، والمجسّمة، والكرّامية، والمُعطّلة، والخوارجُ مِنْ قَبلِ هؤلاءِ جميعًا، وراجَتْ البدعُ وتبلبلت الأفكار.. ومال بعضُ خلفاءِ بني العباس إلى بعضِ هذه الأفكارِ، بل حاولَ إكراهَ الناس على اعتناقها. وتحرّك أهل الملل الأخرى يُروّجُونَ لمقالاتهم، وتُرجمتِ الفلسفة الإغريقية، والمذاهبُ الشرقية، لمّا حدث هذا كله، مَسّتِ الحاجةُ إلى عَرْضِ جديدٍ للعقيدة الصحيحة، المستمدّةِ من الكتابِ والسّنّةِ، وما أجمع عليه «أهل السنة والجماعة»، والردِّ على بدع المخالفين، وانحرافاتِ الزائغين؛ عملًا بقول النبي –صلى الله عليه وسلم – عن علماء أمته: «يَرِثُ هذا العِلمَ، من كلِّ خَلَفِ (أي جيل) عُدُولُه، يَنْفُون عنه تحريفَ الغَالينَ، وتأويلَ الجاهِلينَ، وانتحالَ المبطلين، (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في سننه [(١٠/ ٢٠٩)، حديث رقم: ٢١٤٣٩)].

ومن ثُمَّ كان ظهور أبي الحسن الأشعري، في مطلع القرن الرابع الهجريِّ، بأعماله العلميَّة، وأسئلته ومجادلاته، ورسائله ورحلاته؛ نصرًا لدين اللَّه عز وجل، وحماية للأمة من تلك الأحوال الحَرِجَةِ التي عدَّها أحدُ مَوْرٌخِي الفكرِ الإسلامي السابقين -وهو الإمامُ أبو بكر ابن العربي، الفقيهُ المالكيُّ الأندلسيُّ الإشبيليُّ -إحدى «القواصمِ»، في كتابه الشهير «العواصم من القواصمِ» أن لولا أحادٌ، طهور أبي الحسن؛ إذ يقول: «ولم يتعرض لحماية الدين إلا آحادٌ، اختارهم اللَّه له، ونَصَّبَهُم للذبِّ عنه، فأولُهم أبو الحسن الأشعري. . . وتواتر بعده الأصحاب في الأعقاب على الأعقاب؛ فحفظ اللَّه دينه على من أراد هدايته، فلم يبق وجه من البيان إلا أوضحوه . . . وانتَدَبَ إلى كتاب اللَّه فشرحه، في خمسمِئةِ مجلد، وسماه به (المُخْتَرَنَ)، فمنه أخذ الناسُ كُتُبهُم . . "(۲).

هذا، وقد وافقه في أقواله ومنهجِه، في الجُملةِ، وانتصارِه لمواقفِ أهلِ السنةِ والجماعة الاعتقادية، المعتمدةِ على الكتاب والسنة، مع الاستدلالِ العقلي والنظرِ الفكري، والردِّ على المخالفينَ -سواءٌ كانوا عقليين غلاةً، أو نصِّيين متشددين- بمنهج جامعٍ متكامل، وروح وسطيةٍ سديدة، دون لقاءٍ مباشر، أو تواصُلٍ شخصيٌ، ومع اختلافِ الأحوالِ، فيما وراء النهر، عنها في البصرةِ

<sup>(</sup>١) انظره بتحقيق د. عمار الطالبي، طبعة دار التراث، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٧١ - ٧٢.

وبغداد؛ مما يقطعُ أنها حاجةُ العصر، ومطلبُ الفكر في زمنهما؛ نقُولُ: وافقَهُ الإمام أبو منصورِ الماتريديُّ، [٣٣٣ه]، الذي وافق أبا الحسن -كما قلنا- في المواقف والآراء، والمنهج، والاستدلال. حتى إنه مع تأليفه كتاب «التوحيد»، ألف أيضًا في «التفسير» كتابه الشهيرَ «تأويلات أهل السنة»، وكلاهما طُبعَ محقَّقًا في العقود الأخيرة بإستانبول، وكل أولئك يتزامنُ مع الجهود المماثلة للإمام الطحاوي [٢١١ه] في مصر، وقد يأتي في هذا السياق أيضًا أعمال ابن أبي زيد القيرواني، في الجناح الغربي مِن العالم العربي، ومن قبله سحنون -رحمهم اللَّه جميعًا.

وقيّض اللَّه -سبحانه- برحمته، وغَيْرته على دينه وحكمته، من أذكياء الأمة وصلحائها، وأهل العلم والفكر فيها، مَن ناصروا مذهبهما، وواصلوا جهودهما، في نصرة الدين، وحماية أصوله في كل جيل، حتى خفتت أصوات المبتدعين: من غلاة العقليين؟ كالجهمية، والمعتزلة، ومقلديهم، وانكشفت فضائح الباطنية، وتمويهاتُ غلاة التشيع ومتابعيهم، واجتمعت كلمة الأمة بما لا يقل عن ٩٠ (= تسعين بالمائة) -من جماهير المسلمين- على هذا الموقف الوسطيِّ السديد، لأبي الحسن، وأبي منصور، والطحاوي، وابن أبي زيد وسُحنون -رحمهم اللَّه تعالى.

وظهرت المؤلفات والكتب، والدواوين والمصنفات، موجزة ومبسوطة، وسجَّلَت أخبارُ الرجال والطبقات، والإجازات والروايات، هذه الجهود الفكرية، وخاصة في المجالين الأساسيين: أصول الدين والعقيدة، وأصول الفقه والأحكام

العملية، حتى كان العصر الحديث، واهتمت الجامعات والمراكز العلمية، في العالم الإسلامي وخارجِه، بإحياء التراث الفكري، ونشر عيون المؤلفات، والفحص عن نوادرها ودقائقها، وعُنِيَ أتباعُ كل مذهب بنصرة أقواله، وإبراز رجاله، وتنظيم الهيئات والمراكز البحثية، والأجهزة النشريَّة، ورضدِ الميزانيات السخية، وكان نصيب أهل السنة والجماعة، من هذه الجهود الحثيثة، أقلَّ نصيب، حتى كادتْ كِفةُ الميزان أن تميلَ لأهل الزَّيغ والتضليل، وكفة الحق أنَّ تَشِيل، لولا رحمة الله –عز وجل– وجهودُ المخلصين من العلماء، والمراكز العلمية السُّنية كالأزهر في مصر، والقاسمية في الكثير من البلاد الإسلاميَّة من النزعة المادية والإلحاديَّة، التي الكثير من البلاد الإسلاميَّة من النزعة المادية والإلحاديَّة، التي جلبتها القُوى الأجنبية (۱).

وفي منتصف القرن الماضي الميلادي، ومنذ بداية القرن الخامسَ عشرَ الهجري، بدأت الجهود -في الأوساط الأشعرية والماتريدية - تزدهر:

١- فظهر كتاب «التَّوحيد» لأبي منصور على يد أحد الباحثين المصريين، ثم أُعيد تحقيقه ونشره بعناية أكبر وإمكانات أوفر -كما سلفت الإشارة - في إستانبول، التي نشرت أيضًا النصَّ المحقق لكتابه

<sup>(</sup>۱) انظر لكاتب هذه السطور: «في فكرنا الحديث والمعاصر»، ط۱ القاهرة ۱٤٣٧هـ، ص ۱٦ - ٢٦.

الأساسي الآخر «تأويلات أهل السنة» في تفسير القرآن الكريم.

Y- وكان الأزهر الشريف -على مدى الأجيال المتعاقبة - موئلًا لتراث «أهل السنة» في مجالي الفقه والعقيدة، أشعريًا كان أو ماتريديًا - وقد أخذت هذه الجهود الأزهرية تتَّجه - إلى جانب التدريس، للنصوص والحواشي - إلى البحوث والمناهج المعاصرة في تحقيق التراث وإحيائه، وبخاصة تراث الإمام الأشعري وجهوده.

وكان من أبرزها قيامُ أحد الأزهريين - وهو شيخنا الدكتور حمودة غرابة، الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، في مطلع الثلث الأخير من القرن الرابع عشر الهجري - بتحقيق كتاب «اللمع في الرد على أهل الزَّيغ والبدع»، وهو النص الذي نعيد اليوم تحقيقه، بإمكانات أوفر وعناية أكثر - إن شاء اللَّه، وقدم له -رحمه اللَّه- بمقدمة ضافية نفيسة، عن أبي الحسن وشخصيته، وفكره ومنهجه، واعتداله ووسطيته، وحاول استنقاذَه من النزعة الوهّابية، التي تختزله في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»، دون غيره من أعماله الكثيرة الباذخة.

وطُبع هذا العمل -الذي أجري أصلًا مع نظير له لأحد المستشرقين الأمريكيين، وهو الأب مكارثي، الذي درس ودرَّس بالمملكة المتحدة- بمصر عام ١٩٥٥، ثم أُعيدَ طبعه أكثر من مرة (١). أما العملُ الآخرُ، للأب مكارثي، فيعتبر امتدادًا لجهد قيم قام به في بيروت

<sup>(</sup>۱) كانت الأولى التي ذكرناها عن مطبعة مصر، ثم أُعيدَ طبعها عام ١٩٩٣، بالمكتبة الأزهرية للتراث، وفي ٢٠١٠م بمكتبة الخانجي، بالقاهرة.

عام ۱۹۵۳ أيضًا بعنوان 'The Theology Of Al Ashari'، وهو دراسةٌ مستفيضةٌ عن أبي الحسن مع ترجمة لبعض نصوصه. ولكن نشرته لكتاب «اللمع» -في بيروت- تضمَّنت بعض القراءات غير الموفقة للنَّصِّ، ووجهات نظر ناقشها الدكتور غرابة تفصيلا، ثم جاءت بعد ذلك الدكتورة فوقية حسين محمود - الأستاذة بجامعة عين شمس سابقًا، لتناصر -رحمها اللَّه- آراءَ هذا المستشرق في عمل مستفيض لها عن الأشعري وكتابه «الإبانة»، تاليًا لعملها عمل مستفيض لها عن الأشعري وكتابه «الإبانة»، تاليًا لعملها الأساسي -في المملكة المتحدة أيضًا - عن الإمام الجويني (٤٧٨هـ) -رحم اللَّه الجميع (١).

٣- ومن أبرز هذه الأعمال والجهود الحثيثة الحديثة: المؤتمر الدولي الذي عقده الأزهر الشريف بالقاهرة، في مطلع العقد الرابع من القرن الخامس عشر (الثاني من القرن الحادي والعشرين الميلادي) عن أبي الحسن وشخصيته، ومنهجه ومذهبه، وأعماله ومؤلفاته، ونُشِرَت بحوث المؤتمر في أربعة مجلدات كبار، وأسهم المشاركون من المستشرقين والعرب ببحوث كثيرة، ومنهم شيخ الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي أصدر -حفظه الله- عن الشيخ حتى الآن بحوثًا أربعة (٢)، وما نفد معين القول

<sup>(</sup>١) انظر: «فوقية حسين: «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري، دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م- المقدمة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «أحمد الطيب: نظرات في فكر الإمام الأشعري، ط القاهرة،
 ۱٤٣٤هـ/۲۰۱۳م.

أو ضاق مجال النظر، أو قلَّت دواعي الاهتمام، بل أقام الأزهر مركزًا متخصصًا أسماه «مركز بحوث الإمام أبي الحسن الأشعري».

3- وكان من أهم المعطيات التي أسفر عنها البحث المعاصر: أن قام المستشرق الفرنسي «دانيال جيماريه» بتحقيق النص الحاسم، في بيان فكر الإمام الأشعري ودوره، وإمامته المُستَحقَّة للمذهب المنسوب إليه، وهو كتاب «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري (۱)» الذي ألَّفه الأستاذ أبو بكر ابن فُورَك (۲۰3هـ) أحدُ أعلام الجيل الثاني، من تلاميذ أبي الحسن، وزميل الباقلاني (۳۰هه) والإسفرايينيِّ الكبير (۱۸ههـ)، معتمدًا على أكثر من ثلاثين مؤلفًا للإمام الأشعري، أكثرُها مفقودٌ الآن.

وفي هذا العمل الذي نُشِرَ في بيروت عام ١٩٨٧م - يبدو الإمام أبو الحسن فارهًا عاليَ الهامة، مُؤَسِّسًا لكل النظريات التي كَتَبَ فيها أتباعه من بعده، على نحو من التفصيل أو الإجمال، أو التحرير والتنقيح، فنسَخَ هذا العملُ نظرياتِ بعض المستشرقين والعرب (٢)، أن الباقلاني أو غيره هو الواضع لبنية المذهب وأفكاره، وأن النسبة

<sup>(</sup>۱) انظر: دانيال جيماريه (محقق): «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري»، دار المشرق ببيروت، ۱۹۸۷م.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة المحققين الكبيرين الخضيري وأبي ريدة، لكتاب الباقلاني «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»، لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٤٧، والدكتور حمودة غرابة: اللمع – المقدمة، مرجع سابق.

لأبي الحسن إنَّما هي لأجل تقواه ومركز قبيلته وأسرته (١) ، وأن موقفه الكلامي الحقيقي إنَّما يتمثل في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة».

اللهم إلا إذا قلنا بأن المعاصرين من أصحاب هذه التأويلات والدعاوى، أعرف بالشيخ من تلاميذه المباشرين، الذين علموا الباقلاني وابن فُورك، ومن عشرات الكتب التي كتبها، وفقد أكثرها، ولكنهم قرأوها حينذاك، ونقلوا لنا أفكارها، ولم يتح لنا ولأصحاب هذه التأويلات والدعاوى الاطلاع عليها لفقدها الآن، وندرتها من قديم. وهذا ما قرَّره كاتب هذه السطور في بحثه، بالمؤتمر المذكور (٢). وسيتأكّد لدى القارئ المتأمل لما سبق، ولما سيلي من عناصر هذه والمقدمة»، حقيقة الأمر في هذه الادعاءات - بإذن الله.

### ب- شخصية أبي الحسن الأشعري:

ربما كان من المناسب، في ختام هذا المدخل التمهيدي - وقبل أن نتعرَّض لجوانب تفصيلية من سيرة شيخنا ومسيرته ودوره، وخصائص كتابه «اللمع» - أن نُقدِّم صورة عامة لملامح شخصيته، التى تتميز بالبساطة، والاعتدال، والورع، وحسن المعاشرة،

<sup>(</sup>۱) انظر: حسن الشافعي: «قراءة جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري، نهاية إشكالية فكرية» ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبي الحسن الأشعري، إمام أهل السنة والجماعة، ط۱، القاهرة، ٢/١٧٧، ٢٠١٤م. (٢) السابق.

والتبسط مع التلاميذ والأصحاب، مقرونة بشواهد سريعة لكل سمة من هذه السمات، فيما يلي:

ولد شيخُنا عليُّ بن إسماعيلَ بنِ أبي بشر إسحاقَ بنِ سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البصرة عام (٢٦٠هـ)، وعاش بها أكثر سنِي حياته، ثم انتقل إلى بغداد، وأقام بها حتى لقي ربه، في قرابة الخامسة والستين من العمر، ولَقِيَ الكثيرين من الشيوخ في عاصمتي الثقافة الإسلامية حينذاك، وقرأ للكثيرين، وسمع عنهم وإن لم يلقهم، وتأثر بهم؛ فله شيوخ مباشرون، وشيوخ غير مباشرين.

كما يلاحظ أنه عن طريق هؤلاء الشيوخ بنوعيهم، وعن طريق القراءة والدراسة والسماع أيضًا، تيسر له الإلمام بتيارات الفكر الإسلامي المتنوعة، وسائر الاتجاهات والمذاهب، في مختلف حقول المعرفة الذائعة في عصره، وإن اختص بعلم الكلام والدراسات العقلية، كما تدل مؤلفاته (1)، وإنتاجُه العلمي الغزير.

أما سمات شخصيته التي تميز بها، فهي:

### ١- الإنصاف والموضوعية:

وأقوى شاهد على هذا المَلْمح مقدمته الرائعة لكتابه «مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين»؛ إذ يقول (٢): «ورأيت الناس في

<sup>(</sup>١) انظر: فقرة المؤلفات. ص ٥٤ وما بعدها من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين، تصحيح: هلموت ريتر، فيسبادن، ألمانيا، ط٣، ص٠١.

حكاية ما يحكون من ذِخْرِ المقالات، ويصنفون في النحل والديانات: من بين مقصر فيما يحكيه، وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه، ومن بين متعمد للكذب في الحكاية؛ إرادة التَّشنيع على من يخالفه، ومن بين تارك للتَّقصِّي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين، ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به. وليس هذا سبيل الرَّبانيين، ولا سبيل الفطناء المميزين؛ فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات».

#### ٢- الزهد وبساطة العيش:

ذكروا أنه كان يعيش على رَيْعِ وَقْفِ أهلي؛ لأحد أجداده، وهو بلال ابن أبي بُردة، آخرِ الآباء الستة، بين إمامنا وبين أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – وكانت نفقته في السنة سبعة عشر درهمًا. وروى ابنُ عساكر بسنده عنه قال: «سمعت أبا عمران موسى بن أحمد بن عليّ الفقيه، قال: سمعت أبي يقول: «خدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة سنين، وعاشرتُه ببغداد إلى أن توفي – رحمه الله – فلم أجد أورع منه، ولا أغضّ طرْفًا، ولم أر شيخًا أكثر حياءً منه في أمور الدنيا، ولا أنشط منه في أمور الآخرة» (وقال الذهبي – وهو ليس من أتباع الشيخ أو أنصاره، فلشهادته قيمتها: «وكان قانعًا متعَفِّقًا» (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، قدم له وعلق عليه: محمد زاهد الكوثري، عُنِيَ بنشره: حسام الدين القدسي، مطبعة التوفيق، دمشق، ط۱، ۱۳٤۷، ص ۱٤۱

<sup>(</sup>٢) الذهبي: العبر في خَبرِ من غبر، تحقيق: صلاح الدين المنجد، الكويت، ٢٠٩/٢.

#### ٣- الاعتدال والوسطية:

روى الشيخ زاهر السَّرخسيُّ قال: مات أبو الحسن الأشعري رحمه اللَّه ورأسه في حِجري...» ثم قال: «دعاني فأتيته فقال: «اشهدْ عليَّ أنَّي لا أُكفِّر أحدًا من أهل هذه القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات» (۱).

### ٤- الدعابة والمرح مع تلاميذه، والتبسط معهم:

فالشيوخ يختلفون في سمتهم ومعاملتهم للأصحاب، روى محمد بن إسحاق النَّديم عنه: «وكان فيه دعابة، ومزح كثير..»(٢).

#### ٥- ربانيته وتصوفه:

قالوا: "وكان الشيخ سيدًّا -رضي اللَّه عنه - في التصوف واعتبارِ القلوب، كما هو سيد في علم الكلام وأصناف العلوم" (٣)، وقد يتصل بتصوفه وحالِه الروحية إيثاره العزوبة، فلم يعرف له ولد ولا زوجة، كحال كثيرين من خواص العلماء، وتقلُّلُه من الدنيا، واكتفاؤه بدراهم معدودات من ريع وقف لأجداده. ومما يؤكد ذلك أن أقرب تلاميذه إليه عُرِفوا، مثله، بالزهد والتقلل من الدنيا، والنشاط في الذكر والعبادة (٤).

<sup>(</sup>۱) تبيين كذب المفتري، ص ۱٤٨ - ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الفهرست: ٢/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) السبكي، طبقات الشافعية، ط دار هجر، ٣/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري (مرجع سابق، ص١٤٨ وما بعدها).

#### ٦- دأبه ومثابرته على العمل:

تأليفًا، ومناظرة، وتدريسًا، وإملاء، وتراسلًا مع أهم الأمصار الإسلامية في وقته، على نحو يعجب الإنسان كيف تيسر له كل ذلك، في حياة لم تطل نسبيًا، ولكنها المثابرة والصبر على العمل، والاحتساب الذي يولِّد الحماسة المتواصلة، بالإضافة إلى توفره لعمله هذا، دون الانشغال بزوجة أو ولد، أو وظيفة رسمية، وبُعدِه عن الشئون السياسية، إلا الكتابة النظرية عن الإمامة، ومؤلفاته الأصولية التي قد تلم بهذه الشئون، ولكن على نحو تنظيري أيضًا، لا ينخرط في نشاط عملي، قد يشغل صاحبه، بطبيعة الحال، عن الإنتاج العلمي. ويروي تلميذه، ابن خفيف الشيرازي، المعروف «بالشيخ الكبير» قصة لقائه الأول بشيخه أبي الحسن بالبصرة، بأسلوب عاطفي جميل (۱)، يبرز نشاط الشيخ المتواصل في شرح بأسلوب عاطفي جميل (۱)، يبرز نشاط الشيخ المتواصل في شرح مذهبه، وفي المجادلة الدائبة مع خصومه (۲).

إنها شخصية مثيرة، لا يطغى فيها جانب على آخر، ولعل ما تيسر للشيخ من صلات وعلاقات، وخاصة مع شيوخه الذين أخذ عنهم، وتأثر بهم، هو الذي أنضج ملكاته، وصَقَل مواهبه، وصاغ أسلوب نشاطه وفكره، وهم رجال كُثر، سنكتفي هنا بالتعرض لأقربهم إليه،

<sup>(</sup>۱) الديلمي: سيرة الشيخ الكبير، بترجمة: أ. د/ إبراهيم الدسوقي شتا، مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، الأولى، ١٣٩٧هـ. وانظر: ابن عساكر: تبيين كذب المفتري (مرجع سابق)، ص٩٤ – ٩٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة سيرة الشيخ الكبير، وانظر الملحق الأول من ملاحق كتابنا هذا.

وأكثرهم تأثيرًا فيه، فيما يلى:

### ج- شيوخ أبي الحسن:

١ - الشيخ زكريا بن يحيى الساجيُّ، محدِّث البصرة:

كان شيخنا سُنِّي النشأة: فهو قد وُلِدَ في بيت سني، لأبِ صالح متصلٍ بعلماءِ الحديثِ الشريف، ولذا أوصى بولَدِه، عندما أحس بقرب أجله - شيخ محدثي البصرة الشيخ زكريا بن يحيى الساجي (٣٠٧هـ)، فكان تحت رعايته، وقد سمع منه أبو الحسن، وروى عنه -بالسند المتصل - بعض الأحاديث، واستمدَّ عناصر ثقافته الأولى، وقد وصفه الذهبي -في سير أعلام النبلاء - فقال: «كان من أئمة الحديث، أخذ منه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف، في الحديث، واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف» (١).

٢- الجبائيُّ الأب، محمد بن عبد الوهاب البصريُّ المعتزلي:

نشأ شيخنا - إلى العاشرة تقريبًا - في بيئة سنية محافظة، وتشرَّب ثقافتها، ولكن زواج والدته بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الجبائي (٣٠٣ه)، شيخ المعتزلة بالبصرة، ولسانهم الأول، نقله إلى بيئة أخرى يغلب عليها الاتجاه العقلي الاعتزالي، فاعتنق مذهب القوم، وبرز في الدفاع عنه، وناب عن شيخه الجبائي في المناظرات

<sup>(</sup>۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ١٩٧/١٤-١٩٨.

والمواجهات الكبري، ولا مراء في أن الجبائي هو أستاذه الأول في علم الكلام، ولكن ذلك لم يمْحُ مواريثَه السنيةَ الأولى، التي زكَّاها اتصاله -المباشر وغير المباشر بعد نضجه- بشيوخ السنة: من محدثين وصوفية وفقهاء ومتكلمين؛ كابن كلَّاب، والقلانِسي، والمحاسبي، وأبي القاسم الجنيد، وفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية، حتى عدَّه البعض مالكيًّا، وهو شافعي -كما أكَّد ابن عساكر في «التبيين»، والسبكي في الطبقات (١) ولم يكن الرجل بعيدًا عن دوائر الحنابلة وأهل الحديث، وقد نسب نفسه -عند عودته إلى أهل السنة- إلى الإمام أحمد باعتباره زعيم أهل السنة، في كتاب «الإبانة» وغيره، كما ألمَّ بمقالات «الإسلاميين» جميعًا، من الفرق الإسلامية، والديانات والملل الأخرى، والمقالات الفلسفية المشائية وغيرها، وعرَض ذلك كله بأمانة وموضوعية، في كتابه «مقالات الإسلاميين»، لكنه استوعب هذه الروافد المتنوعة، التي تبدو أنها لم تتيسر لمعاصِرَيْه وشريكيْه، في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، بهذا التنوع والشمول، وهما أبو منصور الماتريدي (٣٣٣هـ) فيما وراء النهر، وأبو جعفر الطحاوي (٣٢١هـ) بمصر، كما ذكرنا آنفًا، وفي السياق نفسه -وإن تأخرت نصف قرن- تأتى جهود ابن أبي زيد القيرواني، في الجناح الغربي من العالم العربي (٢)، ومن قبله الإمامُ سُحنون. -رضي الله عن الجميع.

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص ۱۱۵، ۱۲٤. السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أسامة شفيع (مترجم): المرجع في تاريخ علم الكلام، ط١، القاهرة، ١/٤١٤ - ٤١٥.

ولا يمكن التهوين من دور الجبائي في التكوين الفكري لأبي الحسن، برغم ما ألَّفه، بعد تركه الاعتزال، نقضًا على مؤلفات شيخه السابق، وكذا الجبائي الأصغر أبو هاشم (٣٢١ه) زميله، وصاحبه في التلمذة لهذا الشيخ، وهو الجبائي الابن الذي بقي على الاعتزال طول عمره، والذي انفرد بفرقة «البهشمية» فيما بعد.

وقد تطرق مؤرخو الإمام، وخصوصًا الذهبي والسبكي، على ما بينهما من خلاف، إلى شخصية الجبائي العلمية، وتأثيره في أبي الحسن، وما كان بينهما أول الأمر من ثقة متبادلة، حتى كان ينيب تلميذه، الذي برع في الجدل، عنه في المواقف الدقيقة. ولا شك أن هذا حرغم اختلاف الوجهة فيما بعد- قد أنضج شخصية أبي الحسن. أما الشيخ زكريا الساجي فقد كان تأثيره أيام النشأة، ولذا ظل مختزنًا في عقل الشيخ، حتى انتفض أخيرًا في الفترة «البرزخية»، التي تحول فيها الرجل عن الاعتزال إلى الفكر السنيي، وهي ليست بالتأكيد مجرد أسبوعين، وإنما هو صراع امتد حسب طبائع الأمور- فترة ليست بالقصيرة، حتى انتهى فيها إلى إعلان موقفه، وعودته إلى رحاب أهل السنة والجماعة، مُنتصف العقد الأخير من القرن الثالث الهجريّ، بالبصرة.

### ٣- المَرْوزي، الفقيه الأصوليُّ المتكلم:

ويعدُّ في شيوخه أيضًا: «المروزيُّ» أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد (٣٤٠ هـ)، وقد أخذ منه الشيخ الفقه الشافعي، وقد ذكر بعض المغاربة أن الأشعريُّ كان مالكيًّا، ويبدو أنه التباس مع الباقلاني

المشهور «بالأشعريِّ المالكي»، وكان يوصف في عصره «بالشيخ الأشعري»، وكان مالكيًّا، فخلَطَ صاحب هذا القول بين الرجلين. والسبكيُّ ينفي كونه مالكيًّا، وهو ما أكَّده من قبل ابن فورك (٠٦هـ) والإسفراييني (١٨٤هـ) أيضًا (١١)، وهما من أخص تلاميذ تلامذته. وقد ذكروا عن بعض الأثبات أن المروزيَّ كان أقرب إلى الصَّديقِ منه إلى الأستاذ؛ ولذا كان يجلس في حلقة الشيخ ويتلقَّى عنه علمَ الكلام، وكان الشيخ يأخذ عنه الفقه، ويجلسُ في حلقته في «جامع المنصور». وقد تلقى أبو الحسن الفقه الشافعيَّ عن القَفَّال الشاشي (٣٦٥هـ) أيضًا (٢)، ولا مُشَاحَّة، فللشيخ عناية بالفقه وأصوله، ومن الطبيعي أن يأخذ عن أكثر من واحد من معاصريه (٣). وقد لاحظ ابنُ فُورَك، في «المجرد»، أن الشيخ كان يذهب في أكثر مسائل أصول الفقه مذهب الشافعي في كتاب «الرسالة في أحكام القرآن»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٣٥٤، وانظر بدوي: مذاهب الإسلاميين ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) وللرجلين (المروزي والقفال) سجل في تاريخ المذهب الشافعي، بارزٌ ومذكور، وقد تعرض الشيخ الأمير في حاشيته على "جوهرة اللَّقَاني" لمسألة المذهب الفقهي للشيخ، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عساكر: «تبيين كذب المفتري» ص٩٤، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن فورك: مجرد مقالات أبي الحسن... ص ١٩٣.

### د- تلاميذ أبي الحسن:

هذا، وللتلاميذ دورهم، في تحفيز شيوخهم، بحسن التلقى والمناقشة، وفي حفظ مذاهبهم ونشرها من بعدهم، وقد حظي أبو الحسن بطائفة كبيرة من خيرة التلاميذ، ذكر منهم ابن عساكر تسعةً عشرَ رجلًا، وقسمهم خمسَ طبقات، ثم عيَّنَ أربعةً منهم كأخص التلاميذ، نوافقه على ثلاثة منهم، هم: (ابن مجاهد البصري، وأبو الحسن الباهلي، وابن خفيف الشيرازي)؛ فهم أخصُّ تلاميذه به، ونضيف إلى الثلاثة تلميذًا رابعًا، هو أبو الحسن الطبري، لشهرته بذلك، وخصوصًا بالنسبة إلى الفترة البغدادية من حياة الشيخ (١). كما ألحقنا بهم أيضًا رجلًا خامسًا، وهو الرجل الذي مات الشيخ في بيته في بغداد، أبو على زاهر بن أحمد السَّرْخَسِيُّ (٣٨٩هـ)، ولا شك أنه ذو صلة حميمة بالشيخ، وقد روى لنا عنه أخبارًا، أهمها وصفه لمشهد الوفاة -رحم الله الجميع- وما نطق به الشيخ، وهو يجود بِنفسه: «اشهد عليَّ أنني لا أكفر أحدًا من أهل هذه القبلة»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن فورك: مجرد المقالات، ص ٤٤، ٨٤، وانظر أيضًا: ابن خلكان: «وفيات الأعيان» ٢٦/١، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عساكر: «تبيين كذب المفتري» (مرجع سابق) ص ١٤٨ – ١٤٩. وانظر: أيضًا ص ١٢٨، حيث ينقل ابن عساكر عن ابن فورك أن السرخسي كان يصحب الشيخ بعد انتقاله إلى بغداد.

١- أولهم: أبو عبد الله ابن مجاهد البصري، المُقرئ المتكلم [ت قيل ٣٧٠ه]، شيخ الباقلاني:

وهو -كما يقول الخطيب البغدادي: محمد بن أحمد بن محمدِ ابن يعقوب بن مجاهد، أبو عبد الله، الطائق، المتكلم، صاحبُ أبى الحسن الأشعري، وهو من أهل البصرةِ، ثم سكن بغداد. وعليه دَرَسَ القاضي أبو بكر محمدُ بن الطيّب الباقلاني الكلامَ. وله كتبٌ حسانٌ في الأصول، وأثنى على علمه ومتانة تدينه، فقال: «ذكر لنا غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان ثخينَ السِّتر، حسنَ التدين، جميلَ الطريقةِ، وكان أبو بكرِ البرقانيُّ يثني عليه ثناءً حسنًا، وقد أدركه ببغداد -فيما أحسب- واللَّه أعلم»(١). وقد أورده ابن عساكر في مقدمة تلاميذ أبي الحسن المباشرين، وأبرزَ أحوالَه الروحيةَ والصوفية، بجانب مكانته العلمية، كما أبرز أن الباقلاني - وهو بدوره المقدَّمُ بين رجال الجيل الثاني - قد تخرج به، وكان يُلِحُّ على ابنِ مجاهدٍ، بالمجاهرةِ في مناظرة القدرية، وغيرهم من أهل البدع، فقال له الإمام ابن مجاهد: «إذا شرح اللَّه لك صدرك لذلك، فافعل»(٢)، وقد حقق التلميذ أمل شيخه فيه، حتى لقب في حياته

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد» ۲/ ۲۰۰. وقد نقلها ابن عساكر بنصها في: تبيين كذب المفتري ص ۱۷۷.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة، ١٩٣٩م، ٣/ ٨٠.

بالشيخ الأشعريِّ، ونسب إليه بعض الباحثين المعاصرين -كما سلفت الإشارة- أنه هو الباني الحقيقيُّ للمذهب الأشعري، وقد عرفت -بحمد اللَّه- حقيقة الأمر في ذلك.

وكان ابن مجاهد مالكيًّا، كما كان تلميذه الأول الذي اختص به – وهو القاضي أبو بكر الباقلاني – من كبار المالكية، المشهورين في تاريخ المذهب؛ وتلمذ للباقلاني عدد ممَّن اشتهروا بخدمة المذهب.

وقد ذكر القاضي عياض أن له (أي لابن مجاهد) كتابًا في «الأصول» على مذهب مالك. ورسالته المشهورة التي أرسلها إلى أهل «باب الأبواب»، وكتاب «هداية المتبصر ومعونة المستبصر»، وتواليف أخرى<sup>(1)</sup>. وهذا يظهر مكانة الرجل الفقهية، بالإضافة إلى مكانته في علم الكلام، وتصدرِه جماعة التلاميذ للشيخ الإمام أبي الحسن -رحمه الله- وتدريسه مذهبه.

وقد روى الخطيبُ في «تاريخ بغداد» عنه البيتين الشَّائعين في مدح علم الكلام:

أيها المُغْتَدِي ليطلُبَ علمًا كلُّ عِلْمٍ عبدٌ لعلمِ الكلامِ العلمِ الكلامِ تطلب الفقة كي تُصَحِّحَ حُكْمًا ثمَّ أغفلتَ مُنزِلَ الأحكامِ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك ٦/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخطيب، تاريخ بغداد: ٢/ ٢٠٠.

وهذا النظم اللطيف يشي بالميول الأدبية لابن مجاهد -رحمه اللهكما يبرز فكرة علمية وكلامية؛ هي أن «علم الكلام» هو «العلم الأعلى»
في منظومة العلوم الإسلامية الشرعية، كما أن «الميتافيزيقا» هي «العلم
الأعلى» في منظومة العلوم الفلسفية المشائية. والمقصود بالعلم الأعلى
هو ما يُبحث فيه عن المبادئ والقواعد التي تؤخذ مُسَلَّمة فيما سواه،
ومن ثمَّ كانت مباحث الحكم والحاكم (= منزل الأحكام)، من مباحث
«الكلام» أصلًا، وترد كمسلَّمات مبدئية في علم: «أصول الفقه».

٢- وثانيهم: الشيخُ أبو الحسن الباهليُّ البصريُّ المتحَنَّفُ (٣٤٠هـ)

واشتهر أيضًا بأنَّه المتكلمُ والأصوليُّ؛ فبالرغم من أن كلَّ تلاميذ أبي الحسن، كانوا مشتغلين -إلى جانب علم الكلام- بأصول الفقه، وبالمسلك الصوفي، فإنَّ الباهلي كان يغلبُ عليه هذا الجانب الروحي أكثر من غيره، وقد أثرَّ في الكثيرين، وفي الإسفراييني الكبير -عن رجال الطبقة الثانية من التلاميذ- بصفة خاصة.

وأورد ابن عساكر بسنده عن واحد -لم يعينه - من أهل العلم والتصوف، عن القاضي أبي بكر الباقلاني (١) قال: «كنت أنا، والأستاذُ أبو إسحاق الإسفراييني، والأستاذُ ابن فُورك -رحمهما الله - معًا في درسِ الشيخِ أبي الحسن الباهلي، تلميذِ الشيخِ أبي الحسنِ الأشعرِي. وقال القاضِي أبو بكر: كانَ الشيخُ الباهليُ يدرِّسُ لنا في كل جُمعةٍ مرةً

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص ١٧٨.

واحدة. وكان منا في حجابٍ، يُرخِي الستربيننا وبينه، كي لا نراه، وكان من شدة اشتغاله باللَّه -تعالى - مثلَ والهِ أو مجنونٍ... وكنا نسألُ عن سَبَب النقاب... فأجاب: إنكم ترون السوقة - وهم أهلُ الغفلةِ - فتروني بالعينِ التي ترونهم بها. قال: وكانت له أيضًا جارية تخدمُه، فكانَ حالُها أيضًا كحال غيرها معه..». ويُظْهِرُ الخبرُ تولُّه الباهلي، بالذكر والمحبة، إلى حد الجنون، بمعناه عند العاشقين، وقد ذكر ابن القيم في "الوابل الصيب من الكلِم الطيب» حديثًا يقول: «أكثروا ذكر اللهِ حتى يقولوا: مجنون» (١). كما يُظْهِرُ الخبر زهدَه وعزُوبته، كشيخِه أبي الحسن -رحم اللَّه الجميع.

ومما يُظهر مكانة الباهلي بين أصحاب أبي الحسن المُقَربين، ما رواه ابن عساكر -بالسند، أيضًا - عن الشيخ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، قال: «كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة في البحر، وسمعتُ الشيخ أبا الحسنِ الباهليّ يقولُ: أنا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة في البحر»(٢). وأشار ابنُ عساكر في الموضع

<sup>(</sup>۱) انظر ابن القيم: «الوابل الصيب من الكلم الطيب»، ص: ٤١، ط دار الحديث. والحديث عند أحمد في «المسند»، وابن حبان في «الصحيح»، والطبراني في «الدعاء»، والحاكم في «المستدرك». وقد اختلف فيه بين الحسن والصحة. وانظر غنيمي هلال: «الحياة العاطفية» طأولى، القاهرة، ص ١٢٠. والديلمي: «عطف الألف» حسن الشافعي وآخر (محققان) ط ١، هامش ص ١٣٠ حيث ذكر كتاب النيسابوري «عقلاء المجانين»، تحقيق: وجيه فارس الكيلاني – انظره ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص ١٧٨.

نفسه - إلى أن الباهلي ممن اشتهروا بكنيتهم، ولم يُعرف اسمُه.

هذا ولا تظننَّ -أيها القارئ- أن الباهليَّ مجردُ «درويش» متولِّه بالذكر والعبادة، فإنه -على تنسكه وتولُّهه- كما حكى الباقلانيُّ، يشتغل «بعلم المنطق»، إلى جوار «علم الكلام» حتى ليقول عنه الحافظُ الذهبيُّ -وهو من غير الأشاعرة بل من نُقَّادِهم: «أخذ عن الأشعريِّ علم المنطق، وسمع وتقدم، وكان من أذكياء العالم، مع الدين والتعبد»(١). وقال عنه ابن فُورَك - وهو زميلُ الإسفرايينيِّ في التتلمذ للباهلي: «ومِمَّنْ تخرج به -الضمير يرجع إلى الأشعري-وممَّن اختلفَ إليه، واستفاد منه: المعروف بأبي الحسن الباهلي، وكان إماميًّا (أي شيعيًّا اثنا عشريًّا) رئيسًا مقدمًا، فانتقل من مذهبهم ؛ بمناظرة جرت له مع الشيخ أبي الحسن الأشعري -رضي الله عنه- ألزمه فيها الحجة ، حتى بان له الخطأ فيما كان عليه من مذاهب الإمامية، فتركها، واختلف إليه، ونشر علمه بالبصرةِ، واستفاد منه الخلقُ الكثيرون»(٢)، وهذا خبر بالغ الأهمية لبيان إنصاف الباهليّ وتجرده للحق وحده؛ فلم يَحُل منصبُه ومكانتُه المذهبيَّة بينه وبين اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة، على طريقة الأشعري ومذهبه -رحمه اللَّه.

<sup>(</sup>١) الذهبي: تاريخ الإسلام، ٢٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص ١٢٨، ١٢٨.

ومما يُظهر أيضًا مكانة الباهليِّ في فقه المذهب المالكي، أنه نهاية سند العالم الأزهري المالكي الشهير، الأمير الكبير (١٢٣٢هـ)، في ثبته الأثير، بين المحدِّثين وغيرهم، يقول: «وأما الكلامُ فأروي فيه طريقة الأشعريِّ ومصنفاتِه بسندِ شيخِ الإسلامِ زكريا، [أي الأنصاري]، وغيره، إلى الفخرِ الرازي، عن والده ضياءِ الدينِ، عن أبي القاسم سليمان بن ناصرِ الأنصاري، عن إمامِ الحرمين، عن أبي القاسمِ الإسفراييني، عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، عن أبي الحسن الباهلي البصري، عن أبي الحسن الأشعري» (١)؛ في الحسن الباهلي البصري، عن أبي الحسن الأشعري» (١)؛ فالرجل فقيه، منطقي متكلم، مع التَّولُّهِ والورع والمحبة.

٣- وثالث التلاميذ هو: الشيخ محمد بن خفيف الشيرازي
 الصوفيُّ، المتكلِّم الأشعري (٣٧١هـ)

وقد سجَّلَ أحد تلامذة «ابن خفيف» سيرة أستاذه، بعنوان: «سيرة الشيخ الكبير» بالعربية، وهو أبو الحسن الديلمي -رحمه اللَّه- صاحب كتاب «عطفُ الألفِ المألوفِ على اللَّامِ المعطوف»، سجَّل التاريخ الثابت في سياحات ابن خفيف، وهو سنة (٠٠٣هـ)، ففي هذا التاريخ كان في البصرة، في أثناءِ عودته من إحدى مراتِ حجِّه، ومكث حينًا يتابع دروس أبي الحسن الأشعري، في الحديثِ

<sup>(</sup>۱) انظر ثبت الأمير (سد الأرب من علوم الإسناد والأدب)، بتحقيق الفاداني، ص ۲۲۸، ۲۲۹. انظر أيضًا: عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، المقدمة.

بالبصرة، وتصفه الترجمة: «ذلك الشيخ الذي بدأ معتزليًا لفترة قليلة، ثم انفصل عن المعتزلة، وأبدى معتقداته الخاصة»(١).

وفي هذا الخصوص: نقل السبكي رواية ابن خفيف، للقائه الأول بشيخه أبي الحسن، على وجهين، وتعد - على كل حال - وثيقة قيمة عن أقدم مجالس دروس الأشعري وحواراته بالبصرة.

هذا، وقد أورد «السبكي» أيضًا، في «طبقات الشافعية»، المقطوعة السجْعيَّة الجميلة التي كتبها ابن خفيف -بأسلوب المقامات- معبِّرًا عن مشاعره حين اشتراكِه في مجلس درس الأشعري بالبصرة (٢)، وتوجد هذه المقطوعة على نحو أكثر تفصيلًا في وصية ابن خفيف الصغيرة، في المخطوطة المحفوظة بمكتبة شهيد على باشا (١٣٨٨)، من صفحة ١٢ إلى ٨٢.

وقد احتوى كتاب الديلمي المذكور تفاصيلَ عن "سيرةِ شيخِه، فضّلًا عن "سمات عقيدته"، وهي موافقة للأشعري تمامًا. ومما يدل على مكانة ابن خفيف الروحية ما رواه أبو الحسن الدَّيلمي، في كتابه "سيرة الشيخ الكبير": "سمعتُ من أبي الحسن الباهليِّ ذات يوم، أنه

<sup>(</sup>۱) د. الدسوقي شتا سيرة الشيخ الكبير، ترجم عن النص الفارسي الذي حققته أنا ماري شيمل وقدمت له بالتركية، ونشرته بمدينة إستانبول، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٤٢ من مقدمة السيرة، للأستاذة «شيمل». وانظر نص المقامة في السُّبكي: طبقات الشافعية الكبرى: ٣/ ١٥٩ - ١٦٣، وقد نقلها من «غاية المرام في علوم الكلام» للشيخ ضياء الدين عمر بن الحسين الرازي والد الإمام الفخر الرازي.

وقع بيني وبين ابن خفيف عتابٌ، فسمعت في المنام هاتفًا يقول: أتُعاتِب رجلًا هو من أهلِ اليقينِ (١)!

## وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري: (٢)

رواية الديلمي: «كنتُ وعمر بن شلويه راكبين سفينة إلى البصرة ، وكنا نتذاكر ، فرأينا أبا الحسنِ الأشعري قد مرَّ بنا ، ثم جاء في اليوم التالي ، فقال: مررت عليكما بالأمس ، وكنتما تتذاكران ، وفهمت الفاظكما ، ولكنى لم أدرك لها معنى ، وأريد الآن أن تكرِّرا عليّ هذه الألفاظ . قال الشَّيخ (٢): فيم كنا نتحدث ؟ قال: في سؤال إبراهيم الألفاظ . قال الشَّيخ أَنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوَّقُ ، وفي سؤال موسى عليه السلام : ﴿رَبِّ أَرِيْ كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوَّقُ ﴾ ، وفي سؤال موسى عليه السلام - ﴿رَبِّ أَرِيْ أَنْظُر إليّك ﴾ وأجاب الشيخ : سؤال إبراهيم سؤالُ من هو في حال الشوقِ والوَجْدِ ؛ فلا شك أن سؤاله المريق الإشارة : ﴿كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوَقِّ ﴾ ، أي يا إلهي : ليس لدي بطريق الإشارة : ﴿كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوقِ أَنْ الراهيم بطريق الإشارة ؛ فقد أجاب كيفية الإحياء . ولما كان سؤال إبراهيم بطريق الإشارة ؛ فقد أجاب

<sup>(</sup>١) انظر: الديلمي، سيرة الشيخ الكبير، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر القصة في الديلمي: سيرة الشيخ الكبير، ص ١٧٢-١٧٤، وقد وردت القصة أيضًا برواية أخرى في «سير أعلام النبلاء» للذهبي: ١٦/ ٣٤٥، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) يريد الديلمي "بالشيخ": شيخه ابن خفيف، في المواضع الأربعة.

الحق -تعالى - على سؤاله بوَفْقِه، وقال له: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَ ﴾ ، أي: أن هذه علامةٌ على كيفيةِ الإحياء ، حتى تعلم أنني قادرٌ على كل شيء . وآخرُ الآية : ﴿ وَأَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ إشارةٌ قادرٌ على كل شيء . وآخرُ الآية : ﴿ وَأَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ إشارةٌ إلى هذه القدرة (١) . وحينما استمع أبو الحسن إلى هذا الكلام ، اعترف بفضلِ الشيخ ، وقال : هذا كلام في غاية الجودة . فقال الشيخ : أُرِيدُ أن استمع إلى كلامك أيضًا . فقال أبو الحسن : غدًا . قال الشيخ : وجاء في اليوم التالي ، فَدَقَّ بابي وأخذني إلى داره ، وجاء تلاميذه وتَحَلَّقوا حوله . قلت : سَلْهُم . قال : توجيه السؤال اليهم بدعة . قلت : لماذا [ألا] تناقشهم وتعلِّمهم؟ قال : إنهم يسألون إنكارًا ، ويجادلون في الباطل ، ولكن ما داموا قد سألوا فقد وجبت عليَّ إجابتُهم ، وحتى إذا لم يكن السؤال على جَادَّةِ الشرع . قال الشيخ : وقال أبو الحسن كلامًا طويلًا ، ورأيته في غاية الإحكام » . اه وقد أثبتنا النص كاملًا ، لندرة نصوص هذه الفترة .

رواية الذهبي: «قال ابن باكوَيْهِ: سمعتُ ابنَ خفيفٍ -وقد سأله قاسمٌ الإصطخريُّ عن الأشعريِّ - فقال: كنتُ مرَّة بالبصرةِ جالسًا معَ عمرو بن عَلُويْهِ (٢) على ساجةٍ فِي سفينةٍ، نتذاكرُ في شيءٍ، فإذا بأبي الحسنِ الأشعريِّ قد عَبَر، وسلَّم علينا، وجلس فقال: عَبَرْتُ عليكم أمسِ فِي الجَامعِ، فرأيتُكم تتكلَّمون في شيء، عرفتُ الألفاظ ولم أعرف المغزى، فأحبُ أن تعيدُوها عليَّ، قلتُ: وفي أي شيء كنَّا؟

<sup>(</sup>١) انظر ما سيأتي في الرواية الأخرى: (.. فأجابه إشارة، كما سألهُ إشارة. في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>Y) قارن الاسم بما مَرَّ في رواية الديلمي. ولعل الذهبيُّ أدق، واللَّه أعلم.

قال: في سؤالِ إبراهيم -عليه السلام ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَى ﴾ [سورة البقرة]، وسؤال موسى -عليه السلام ﴿ رَبِّ أَرِنِي آَنِطْر إِلَيْك ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٣]. فقلت: نعم. قلنا: إن سؤالَ إبراهيم هو سؤالُ موسى، إلا أن سؤال إبراهيم سؤال متمكّن، وسؤالَ موسى سؤالُ صاحبِ غَلَبَةٍ وهيجانٍ، فكان تصريحًا، وسؤالُ إبراهيم كان تعريضًا، وذلكَ أنه قال: ﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوِّيَ ﴾ ، فأراه كيفيةَ المحيى، ولم يره كيفيةَ الإحياء؛ لأن الإحياء صفتُه تعالى، والمحيى قدرتُه، فأجابه إشارةً كما سأله إشارةً، إلا أنه قال في الآخر ﴿ وَاعَلَمُ أَنَّ اللّهَ عَنِينُ فأجابه إشارةً كما سأله إشارةً، إلا أنه قال أبو الحسنِ: هذا كلامٌ صحيحٌ ».

٤ - ورابع التلاميذ: أبو الحسن عبدُ العزيز بنُ محمد بن إسحاق الطبريُّ [ما بين ٣٦٠هـ - ٣٧٠هـ]:

وممنْ تلقوا عن أبي الحسن الأشعري -أيضًا - عِلْمَه ومذْهبَه، واختلف إليه وصَحِبَه: الطبريُ أبو الحسنِ عبدُ العزيز، فالطبريون كثيرون في الشام، وهم على مذهب «الأشعرية».

تَرْجَمَ له «ابنُ عساكر» في أخِصًاء أصحاب أبي الحسن، فقال: «كان من أعيانِ أصحاب أبي الحسن، وممن تخرج به، وخرج إلى الشام، ونشر بها مذهبه، وكتب عن أبي جعفر محمد بن جَرِيرٍ الطَّبريِّ كتابه في التفسير، وسَمِعَه منه. ووقفت له قديمًا على تأليف في «الأصول»، يدلُّ على فضلٍ كثيرٍ وعلم غزيرٍ، سماه: كتاب

"رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي»، وسكن دمشق، ونشر بها مذهب أهل السنة. له تصانيفُ حسنةٌ منها: "رياضة المبتدي» في الرد على الملاحدة، ومن ضاهاهم من المبتدعة، وكتاب في "الرَّدِ على جعفرِ بنِ حربٍ»، وهو من شيوخ المعتزلة، وفي نَقْضِ مسائله»(١).

٥- والخامس: أبو على زاهر بن أحمد السَّرخَسِيُّ [٢٩٣هـ ٣٨٩هـ]

ولا يمكن عند ذكر تلاميذ أبي الحسن، أن نغفل الرجل الذي مات أبو الحسن في داره، وحِجْرِه، وذكره «ابن عساكر» في أصحابه... قال -نقلًا عن الحاكم -: «زاهرُ بنُ أحمدَ بن محمد بنِ عيسى السَّرْ خَسِيُّ، أبو عليِّ، المقرئُ، الفقيهُ، المُحَدِّثُ، شيخ عصره بخراسان... وقد كان قرأ القرآنَ على أبي بكر بن مجاهد، وتَفَقَّهَ عند أبي إسحاقَ المَرْوَزِيِّ؛ ودرس الأدبَ على أبي بكر بن الأُنْبَارِيِّ، ومحمد بن يحيى الصُّولِيِّ صاحب «أدب الكتَّاب»، وأقرانهما، فهو متكلِّم، محدث، أديب، متفقه.

عَمَّرَ طويلًا، وتُوفِّيَ. . . يوم الأربعاء سلخَ ربيعِ الآخر، من سنة تسعِ وثمانين وثلاثِ مئةٍ، وهو ابنُ ستٍ وتسعين سنةً . . "(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري: ص ١٩٥ وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي: ٢٦ / ٤٥١ – ٤٥٨، وتاريخ دمشق: ٣٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

وروى ابنُ عساكر، عن أبي حازم عمرَ بنِ أحمدَ العبدونيِّ الحافظِ قال: «سمعتُ أبا علي زاهرَ بنَ أحمد السرخسيَّ يقول: «لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري -رحمه اللَّه- في داري ببغداد، دعاني فأتيته. قال اشهدْ عليَّ أنني لا أُكفِّر أحدًا من أهل هذه القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات»(۱).

ونقل ابن عساكر أيضًا عن ابن فورك أن السَّرْخَسِيَّ كان من أصحاب الشيخ أبي الحسن ببغداد (٢).

ولا نستطيع أن نُنهِيَ الكلامَ، عن أخِصًاءِ أبي الحسن من تلامذته، دونَ أن نذكر أبا الحسين بندارَ بن الحسين الشيرازيَّ، المتصوف كابن خفيف وَبلَدِيَّه، (ت: ٣٥٣هـ)، وقد عرف بأنه «خادم أبي الحسن»؛ فهو ينافس زاهرًا السرْخَسِيَّ، في صلته الحميمة بالشيخ - رضي اللَّه عنه، وما قدمت السَّرخَسِيَّ إلا لإيوائه الشيخ في بيته، حيث أسلم روحه لباريها، دون زوجة أو ولد، وهو يردد: إني لا أكفِّرُ أحدًا من أهل هذه القبلة.

هذا، وقد قال السُّلميُّ في «الطبقات» (٣) عن بُندارَ: «من أهل شيراز، سَكَن أرَّجان، وكَان عالمًا بالأصول، له اللسان المشهود

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المفتري: ١٤٨ - ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) السلمي: طبقات الصوفية، ص ٤٦٧.

في علم الحقائق، وكان أبو بكر الشّبليُّ يكرمُهُ، ويُعظِّم قدرَه، وبينه وبين أبي عبد اللَّه ابن خفيف مُفاوَضات في مسَائل شتَّى». ثم روى عددًا من أقواله النفيسة في السلوك والمعرفة ختمها بأبيات ثلاثة رقيقة نختم بها الكلام عن حياة أبي الحسن ومسيرته الفكرية:

نوائب الدَّهر أدَّبَتني وإنَّما بُوعَظُ الأريبُ قد ذُقتُ حُلُوًا وذقتُ مرَّا كذَاك عيشُ الفتى ضُروبُ ما مر بُؤسٌ ولا نعيمُ إلَّا ولي منهما نَصيبُ(١)

وسوف ننتقِلُ إلى النظر في أمر كتاب "اللمع" وما يتصل بتحقيق نصّه، الذي نقدم له بهذه الفقرات، وسنمهد لذلك بلمحة عن "أبي الحسن مؤلفًا"، وعن مؤلفاته، ومكان اللمع منها، وهو ما سبقنا إليه كثيرون في القديم والحديث (٢)، ولذا آثرنا أن نحاول تقديم تصنيف لهذه المؤلفات والأعمال، التي فقدنا الكثرة الساحقة منها، بالاعتماد على العناوين، وأقوال السابقين في توصيفها، أو ذكر محتويات البعض منها، بدلًا من أن نذكر قائمة مجردة لها، لنتقدم ولو خطوة قصيرة – في الكلام على مؤلفات الشيخ – رحمه الله.

<sup>(</sup>١) السابق، ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة د. فوقية حسين لنشرتها لكتاب «الإبانة»، ودراستها لمؤلفات الأشعري ص ١٦ وما بعدها.

## كِتاب: «اللُّمع»

## أ- أبو الحسن الأشعريُّ مؤلفًا:

كان إمامنا -رضي اللَّه عنه- مؤلفًا، وصاحبَ قلَم. وكان يُدرِك -كما يشعر كلُّ من يقرؤه- أنه يضع أساسَ بناءٍ عقليِّ جديد، ليس مذهبًا لنفسه، أو نزعةً فكرية ذاتية: بل هو الصياغة العقلية، والصناعة الكلامية، والنسق الفكري، لموقفِ -أو إن شئت لمذهب- «أهل السنةِ والجماعة»؛ من المحدِّثين والقراءِ، وصوفيةِ السلوك والاستقامة، ومعتدلي الحنابلة، وغيرهم من أتباع المذاهب الأربعة التي سادت الوسطَ السنيّ، وتلقَّتْها الأمة بالقبول في المجال الفقهي العملي، وجاء هو ليكمل البناء، لهذا الموقف - أو المذهب السنى - من الجانب الاعتقادي؛ انتصارًا لأحكام الكتاب والسنة، التي شوشت عليها نزعاتُ الاعتزالِ والغلوِّ، والخروج عن الجماعة، والتشيع، بالرغم من جهود الإمام أبي حنيفة النعمان (١٥٠ه) صاحب «الفقه الأكبر» و«رسالة العالم والمتعلم» وغيرهما؛ بحيث يعتبره بعض الباحثين «واضع علم الكلام»(١)، لكن جهوده بقيت مؤثرة في المجال الحنفي خاصة، وما قام به الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما- في مقاومة المبتدعين.

<sup>(</sup>١) انظر حسن الشافعي: «المدخل إلى دراسة علم الكلام» ط١، ص٠١ وما بعدها.

وقد فعل الأشعري ذلك، لِمَا انقدح في ذهنه، واستقر في قلبه، خلال تطور فكري طويل المدى، لا كما تصوّره الحكايات الرمزية، من الرؤى المنامية، والاعتكاف والخلوة لأسبوعين أو ثلاثة، ثم يخرج على الناس بمؤلفات جديدة، وموقف فكري متسق ومتكامل، وهو المفكر المعروف خلال أعوام، بل عقود، سابقة في الوسط الاعتزالي؛ مرتبطًا بأكبر دعاته حينئذ، وهو الجبائي الكبير، محمد ابن عبد الوهاب - نقول: لقد انقدح في ذهنه، واستقر في وعيه، في منتصف العقد الأخير، من القرن الثالث الهجريّ، وقد قارب عمره الأربعين - أمران:

الأمر الأول: استحسانُ الخوضِ في علم كلامٍ سُنِّي جديدٍ؛ فأصدر كتابَه بهذا العنوان، الذي يتطابقُ محتواه مع كتابه الآخر المقطوع بنسبته إليه، وهو:

«الحث على البحث»(١)، وليس كتاب «الاستحسان» إلا صياغةً

<sup>(</sup>۱) وبين يدي الآن، وأنا أذكر في المتن «رسالة الاستحسان»: تحقيق الزميل الفاضل أ. د محمد السيد الجليند، لكتاب الأشعري: «رسالة إلى أهل الثغر»، وألحق بها نص رسالة «استحسان الخوض في علم الكلام» كنصين متضافرين لا متنافرين (ص ۱۷۱ – ۱۸٤)، وكتاب «الاستحسان» مروي بالسند المتصل إلى الشيخ علي بن مهدي الطبري، الذي تلمذ للشيخ في بغداد، بعد أن غادر البصرة. انظر ص ۱۷۱ من «رسالة إلى أهل الثغر»، ونص رسالة الاستحسان المطبوع بمصر، ص ۲ – ۳. وتلك حجة أخرى ترد قول المشككين في نسبة «رسالة الاستحسان» إلى الشيخ أبي الحسن، من الباحثين المعاصرين، كعبد الرحمن بدوي في «مذاهب الإسلاميين (ص ۱۸ م)، والدكتورة فوقية حسين في مقدمة نشرتها لكتاب «الإبانة»، =

أخرى، أو إصدارة جديدة لكتاب «الحث على البحث»، كما يظهر جليًّا لمن يقوم بالمقارنة الدقيقة بينهما، كما أن مؤلفاته الأخرى – ومنها النص الذي بين أيدينا؛ كتاب «اللمع»، وهو ثابت النسبة بلا ريب - كما سنبين في موضع آخر (١)، مما يثبت أن محاولة كل من المعتزلة والظاهرية، وغلاة الحنابلة، ومن وافقهم من بعض المستشرقين، والباحثين العرب المعاصرين (٢) – ومؤسس هذه النظرية هو المستشرق المعروف باتجاهاته الخاصة «جولد تسيهر»، لاختزال الشيخ في «الإبانة» دون سائر كتبه - لا جدوى منها في هذا الصدد؛ لأنه في العديد من مؤلفاته، لا يقرر استحسان «الكلام العقلي» في أبواب العقيدة فحسب، بل يمارسه فعلًا، ويؤلف فيه وفي أساليب الجدل، وطرق النظر على هذا الأساس، المبين في موقفه السنّي الجديد.

والأمر الآخر: أنه قد استقر في وعيه -أيضًا- وجوبُ الرصد والتصدِّي لما ظهر في الحياة العقلية الإسلامية، من نزعات مادية،

<sup>=</sup> ويتطابق أيضًا مع ما يرد في أبواب النظر، والمعارف، والجدل من كتاب «اللمع» المقطوع بصحة نسبته إليه. انظر: أسامة شفيع: المرجع في تاريخ علم الكلام (مرجع سابق) ص ١٩٦١.

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة الخاصة بالحديث عن نسبة اللمع لأبي الحسن في هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: حماد بن محمد الأنصاري: (ت. ١٤١٨هـ) في رسالته: «أبو الحسن الأشعري» ص ٩ - ١٦.

ومقولات فكرية متنوعة: باطنية وظاهرية، فلسفية ونصية، شيعية وسنية، خارجية وجماعية، فانتدب نفسه لذلك، وتوفّر على دراستِها، وعرَضَها بكل أمانة، كما يرى أهلها أنفسهم، لا كما يرغب خُصومُهم أن يصوِّروها، حسبما يفيد كتابه الفذ: «مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين» (۱)، فلم يترك ذلك لغيره، بل نهض به على نحو رائع، في كتابه المذكور، موضوعيًّا، ثم مصحوبًا بالمناقشة والرد، والجواب والرفض، في سائر مؤلفاته الأخرى ومنها «اللمع» بوجه خاص (۲).

أما ما يقوله بعض من مؤرخيه من أن أستاذه الجبائي، كان ذا قلم وقدرة على التأليف، وليس له القدرة نفسها على المناقشة والجدل، في المجالس المحتدمة حينذاك، في البصرة وبغداد، وكان تلميذه الشاب «أبو الحسن الأشعري» ذا لسان وبيان، ولا اشتغال له بالتأليف، فكان ينتدبه -بدلًا منه- إذا دُعِيَ لهذه المجالسِ والمواجهات - فلئن صح ذلك بالنسبة للجبائي، فليس صحيحًا في حق رجل، تبلغ مؤلفاته المِئة أو المئات، وهي التي يعطينا قوائم بها في حياته، والتي ذكرها، وشرح بعضها، ولخص مضمونها تلاميذُه: كابن خفيف، والطبريُّ، وتلاميذ بعضها، وخصوصًا ابنَ فورك والباقلَّاني - ومَنْ بعدهم كالجوينيُّ تلاميذه - وخصوصًا ابنَ فورك والباقلَّاني - ومَنْ بعدهم كالجوينيُّ تلاميذه - وخصوصًا ابنَ فورك والباقلَّاني - ومَنْ بعدهم كالجوينيُّ

<sup>(</sup>١) وفي هذا العنوان اختلاف، ولكنه يعبر عن مضمون الكتاب، ويكشف عن هدف مؤلفه. انظر: ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ١٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللمع، تحقيق غرابة - المقدمة، ص ٦.

والإسفراييني. وهي التي عارضها خصومُه ونقضوها، أو البعض منها، ومن هذا البعض كتاب «اللمع». وتبلغ هذه المؤلفات المئة أو تزيد، ومنها كتاب «التفسير» المفقود الآن، للأسف الشديد، وقد بلغ مئة أو مئتي ملزمة على الأقل، أي أنه بلغ قرابة ألفي صفحة؛ ككتاب «تأويلات أهل السنة» الذي كتبه في التفسير، نظيره فيما وراء النهر، أبو منصور الماتريدي (٣٣٣هه)، ونُشِرَ أخيرًا، في إستانبول، في عشر مجلدات.

وقد تجاوز البحث العلمي ذلك كله -كما قلنا آنفًا - حينما نشر المستشرق الفرنسي «دانيال جيماريه» النصَّ الناسخَ لهذه الآراء والتأويلات؛ أعني كتابَ ابن فُورَك: «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» (۱) ومنذ أن عقد «الأزهر الشريف» مؤتمره العالميَّ ، حول الإمام أبي الحسن الأشعري، ونشر أبحاثَ هذا المؤتمر في أربع مجلدات كبار - نقول: تجاوز البحث العلمي المعاصر مقولة: إن بناء المذهب المنسوب للأشعري، إنما يرجع إلى جهود تلاميذه المباشرين، أو غير المباشرين، وبخاصة أبو بكر الباقلاني المباشرين، أو غير المباشرين، وبخاصة أبو بكر الباقلاني وهو قلة المصادر حينذاك، أما وقد أُتيحت لنا - بحمد اللَّه - مصادر

<sup>(</sup>١) راجع ص٦، ٧ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>۲) انظر مقدمة نشرة الدكتور حمودة للمع ص ٥، ٦، ومقدمة التمهيد للباقلاني، ص ٨ وما بعدها.

مباشرة حاسمة، فلا ينبغي لأي باحث منصف، الآن، إغفالها وترديد التأويلات والتخمينات ووجهات النظر الشخصية أو المذهبية التي لا تساندها أدلة علمية.

نعم، إن الرجل مسبوق في محاولته بناء مذهبِ أهل السنة والجماعة كلاميًا؛ أي من خلال منهج يجمع العقل والنقل، ويواجه الشبه التي يروجها المخالفون بالرَّدِّ والنقض، والدفاع عن الموقف الحق<sup>(۱)</sup>، وهو نفسه كثيرًا ما ينقل عن «بعض أصحابنا»، وافقهم أو خالفهم؛ وفي مقدمتهم: ابنُ كلَّابِ (١٤٠هم، وقيل: ٢٤١هم) والمحاسبيُّ (٢٤١هم)، والقَلانِسيُّ (كان معاصرًا للشيخ أبي الحسن الأشعري)، والجنيد (٨٩١هم)، والصالحيُّ الذي يرتضي قوله في مسألة «تعريف الإيمان» (٢١)، وغيرهم. وحديث ابن تيمية وأصحابه عن «الكلَّابية» وأثرها في الأشعريِّ والأشعرية، وهو لا ينقص من قيمة ولكن ذلك أمر طبيعي في الحياة الفكرية، وهو لا ينقص من قيمة الدور الذي نهض به أبو الحسن، ولم تكن تسمية المذهب باسمه بعد رحيله إلى جوار ربه –عز وجل– ومتابعة أكثر المسلمين في العالم

<sup>(</sup>١) انظر: أسامة شفيع (مرجع سابق) ١/٤١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر نص اللمع، ص ٢٠٩، وتعليقنا عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، (نشرة رشاد سالم)، ٢٠٦/١. وانظر أيضًا: السالمي: مجرد مقالات ابن كلاب صد ١١ وما بعدها، ط١، دار الخزانة الأزهرية، بالقاهرة، ١٤٤١هـ.

الإسلامي، حتى يومنا هذا، لأقواله ومنهاجه السنيّ العقلي الوسطيّ، ولا كان تصدِّيه لأهل الزيغ والبدع في عصره، مجرد صدفة، أو لمركزه الديني، وسمعة آبائه الأشعريين، فهذا قول لا ينهض على أسس عقليَّة تناقش وتدرس، فما أكثر أولي الحسب والنسب بين العلماء، ولم يكن ذلك أساسًا لتلقي أقوالهم بالقبول والرضا، من خواصِّ العلماء، أو جماهير الدهماء.

نعم، لقد كان تلاميذه الكُثرُ كما ذكرنا في موطن آخر (۱) – أعلامًا مفكرين، وقد تناولهم بالعناية أحد أصحابنا الباحثين المعاصرين (۲) ، أما تلاميذه غير المباشرين فيكفي إيراد أسمائهم: كالباقلاني، وأبي إسحاق الإسفراييني، وابن فورك، وكلهم، ومَنْ جاء بعدهم، من أمثال إمام الحرمين الجويني، والغزالي، والرازي، والآمدي، وعلماء العصور التالية من الأشاعرة، كان لهم جميعًا دورُهم، الذي لا ينكر، في إيضاح المذهب وتنقيحه، وشرحه وتوضيحه، والرد على مخالفيه من أهل الزيغ والبدع، أو محرِّفيه والمفترين عليه وعلى رجاله، في كل وقت وحين، شأنَ المذاهب الكلامية جميعًا (۹). ولكن يبقى الدور التأسيسي حَقًا المذاهب الكلامية جميعًا (۱).

<sup>(</sup>١) راجع ما مر عن تلاميذ أبي الحسن ص ٣٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو الدكتور خالد المؤلف الليبي، في بحثه لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية، بدار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠١٥م.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الشيخ محمد زاهد الكوثري -رحمه اللَّه- لكتاب ابن عساكر =

خالصًا، وتاجًا مطمئنًا، على جبين صاحب «اللمع»، و«المقالات»، و«الاستحسان»، و«الحث»، و«المختزن»، و«الإبانة» الذي لا يتناقض أبدًا - كما لاحظ شيخنا غرابة - مع «اللمع» أو المؤلفات الأخرى للأشعري<sup>(1)</sup>؛ فمن قواعد المذهب ألا يصار إلى التأويل في أوصاف الباري ونحوها من متشابه النصوص<sup>(۲)</sup> إلا إذا قادت إليه أصولُ العربية وقواعدُها، في المجاز وأبوابه، أو أو جَبَتْه أطوار الزمان واختلاف أحواله وأربابه. وقد وقع من هذه التطورات ما دعا الشيخ نفسَه، ورجالَ المذهب بعده، ونظراعَهُم فيما وراء النهر، وفي رحاب العالم الإسلامي كلّه، ومعهم معتدلو الحنابلةِ أنفسُهم، إلى التأويل المحسوب، دفعًا لشبه التشبيه، وبدع التجسيم. والحمد للّه رب العالمين.

<sup>= «</sup>تبيين كذب المفتري» ص ٢٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) في مقدمة نشرته لكتاب «اللمع» ص ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر «اللمع» ص ٩٧، ومجرد المقالات لابن فورك ص ١٩، ٢٩، ٥٥ -٥٥، وانظر أيضًا القوصي - محمد عبد الفضيل: موقف السلف من المتشابه، ط١، ص ١٢ وما بعدها.

## ب - مؤلَّفاتُه:

تبين الفقرات السابقة أنَّ شيخنا أبا الحسن كان مؤلفًا محترفًا، زادت مؤلفاته على مِئَةِ كتابٍ، بل بلغ بعضهم بها الثلاثمئة، ومنها وهو تفسيره الكبير المسمى بالمختزن – ما يبلغ نحو خمسَمئةِ جزء، كما قال ابن حزم، والجزءُ عندهم قريب من «الملزمة» في العرف المعاصر، فيكون قرابة ثمانية آلاف صفحة في العُرفِ المعتاد الآن، على وجهِ التقريب، حسب وصف ابن حزم –رحمه اللَّه.

ولئن كان معظم هذا التراث قد تبدَّد أو أُبِيد، نتيجة الكوارث التاريخية كما فعلت جحافل المغول عند اقتحام بغداد، وتبديد تراثها الحضاري عام ٦٥٦ه، حتى اسودَّتْ مياهُ دجلة – كما رُوِي، أو بمسعى مُتَعَمَّدِ مُنظَم، من خصومه الفكريين، كما نُسِب إلى الوزير ابن عبَّادٍ، وزير الديالمة، صاحب الاتجاه الاعتزالي؛ من أنه كان يحرق، ويشجع على إتلاف الكتب، التي أودعها الشيخُ أبو الحسن ثمارَ فكره، وحصادَ عمره، وأحوالَ عصره، فحُرِمَ الناسُ من خيرٍ كثير – فأيًّا ما كان السبب في هذه الكارثة، فقد نجم عنها ندرة الكتب الباقية من تراثه في مكتبات وخزائن المخطوطات، في الشرق والغرب، واختفاءُ الأكثرية الساحقة منها، أو ضياعُها، وهو موضع شكوى الدارسين والباحثين المعاصرين، بل إن الجيل الثاني من تلاميذه يردِّدُون الشكوى نفسها (۱)، فكتاب «المختزن» مثلًا المذكور

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري (مرجع سابق)، طبعة القاهرة، ص ١٣٧. =

آنفًا ، وهو من أوسع التفاسير -كما ذكر ابن تيمية وغيره - كانت نسخُه نادرة منذ ذلك الحين ، وما وصل إلى ابن تيمية بعد أربعة قرون تقريبًا من وفاة أبي الحسن - إنما هو بعض أجزائه فقط.

ولو قارنًا المصير الذي لقيته مؤلفاتُ الأشعريِّ، ومؤلفات نظيره ومُعاصِره الماتريديِّ، لظهرَ لنا الفرقُ الواضح بين الحالتين؛ لأن الأخير -لحسن الحظ- لم يتعرض لمثل ما تعرض له الأشعريُّ وتراثه الفكري من الخصوم المحليين أو الطغاة المهاجمين.

1- والفضلُ في معرفة حجم هذا التراث، وأسماء المؤلفات المفقودة أو المختفية حتى الآن، يرجع إلى المؤلف نفسه -رحمه الله- الذي دوَّن قائمة مؤلفاته التي أنجزها قبل سنة ٣٢٠هـ -وكان عندئذ في الستين من عمره- وذلك في كتابه «العُمَد في الرؤية»، وكذا إحالاته في بعضها على ما يرتبط بالموضوع نفسه في مؤلفات أخرى مما ورد إلينا بحمد الله؛ فهو قد ذكر لنا بنفسه، في القائمة المشار إليها، التي أوردها في كتابه المذكور: أنه ربَّما أصدر الكتاب الواحد عدة إصدارات، بأحجام متفاوتة، بحسب مقاصده منها، ومن ذلك كتاب «اللمع»، الذي نقدِّم بهذه اللمحات طبعة جديدة محققة للنصِّ الباقي منه في مخطوطة وحيدة، في العالم كله.

<sup>=</sup> وانظر الرواية التي أوردها الشيخ الكوثري بشأن موقف الصاحب ابن عباد من تفسير أبي الحسن الأشعري، في هامش ص ١٢٧ من كتاب تبيين كذب المفتري.

٧- كما يرجع الفضل - في ذلك أيضًا - إلى أحد علماء الجيل الثاني من تلامذته غير المباشرين، الذين تلقّوا عمَّنْ صحبوا أبا الحسن، وأخذوا عنه، كما أشرنا في الفقرة السابقة الخاصة بالتَّلاميذ(۱)، وأبرزُهم، في هذا الصدد، هو «الأستاذ» أبو بكر بن فورك الأصبهاني (٢٠٤ه)، قرينُ الباقلانيِّ (٣٠٤ه)، وصاحب الفضل المذكور، والسعي المشكور، في تسجيل آراء الإمام الأشعري، وغيره من متكلمي الأشاعرة وأهل السنة(٢)، فكان في هذا الأمر كالإمام محمد بن الحسن الشَّيباني (١٨٩ه) في حفظ تراث أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه - ومدرسته، وكسُحنون (٢٤٠ه) صاحب المدونة، وابن أبي زيد القيرواني (٣٨٦ه) الذي لُقِّبَ بمالك الصغير، في حفظهما فقه إمام دار الهجرة -رضى اللَّه عنه .

وقد نشر المستشرق الفرنسي «جيماريه»، على نحو طيب -برغم انتقاد بعض الباحثين العرب له (٣) - كتابَ ابن فُوركَ: «مجرد مقالات

<sup>(</sup>١) من هذه المقدمة ص ١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) إذ نسب إليه تأليف (مجرد مقالات ابن كلاب) كما فعل مع شيخه الأشعري، وقد قرأه ونقل عنه الكثير ابن تيمية، في كتاب «درء التعارض» وغيره، وقد تتبعها بعض إخواننا من علماء المغرب، وأصدرها بعنوان (مجرَّد مقالات ابن كلاب) وإن لم يعثر على نص ابن فورك نفسه؛ فانظر السالمي: مجرد مقالات ابن كلاب، نشر الخزانة الأزهرية، بالقاهرة.

 <sup>(</sup>٣) هو صاحبنا وصديقنا، الباحث الجاد، المنفرد المهاد، جار الله، الدكتور
 محمد السليماني - انظر له: الحدود في الأصول، ص٢١.

الشيخ أبي الحسن الأشعري»، الذي استخلصه -كما سلف ذكره-من نحو ٣٠ كتابًا لأبي الحسن، أكثرُها الآن مفقود.

٣- كما جمع ابن فُورَك أيضًا، بحسه العلمي التوثيقي، كأنَّه شَعرَ بالمصير الذي يتهدد كتب الإمام ومقالاته، ومقالات غيره من أصحابه السابقين واللاحقين من علماء أهل السنة والجماعة، فجمع مقالات «ابن كلَّاب» أيضًا، وهي مفقودة ما تزال، وإن حاول بعض علماء المغاربة جَمْعَها من كتب ابن تيمية، الزاخرة بالنصوص ذات الأصل المفقود، وخاصة كتابه الماتع الحافل بالنقول: «درء تعارض العقل والنقل»(١).

وفي هذه المقدمة لن نسرد المؤلفات التي نُسِبَت إلى الشيخ، كما حاول هو نفسه -جزاه الله عنّا خيرًا- وحاول مؤرخوه وأتباعه من بعده، وخصوصًا حافظَ الشام ومؤرخَه ابن عساكر في كتاب «التبيين»، فقد أشار إلى القائمة التي ضمّنها الإمام كتاب «العمد في الرؤية»، وأضاف إليها ابنُ فورك مؤلفات الشيخ بعد عام ٣٢٠ه، واستدرك ابن عساكر على قائمة ابن فورك ثلاثة كتب أخرى (٢). وقد بدا لنا - بدلًا من السرد المكرّرِ- أن نقوم بتصنيفٍ تمهيديّ، لهذه

<sup>(</sup>۱) نشره أولا بمصر الشيخ حامد الفقي، ناقصًا غير مدقق في مجلدين، ونشره كاملًا مع عناية علمية الدكتور محمد رشاد سالم، بالرياض في تسع مجلدات، وعاشرة للفهارس، رحمه الله.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن النديم الفهرست ۲/ ٦٤٨. وابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص ١٢٨، وما بعدها، والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٣٥٤.

الكتب التي تربو على المئة كتاب أو تبلغ المئات في بعض الروايات، وذلك طبقًا لمفاهيم العناوين، والقليل من البيانات التي وردت في وصفها، ممن تيسَّر لهم الاطلاع عليها قديمًا، أو على بعضها، وحَرَصُوا على النقل منها؛ كابن فورك، والباقلاني، والجويني، وابن السبكي(٧٧١هه)، وابن عساكر ٧٧١هه)من أعيان مدرسته، وكابن تيمية (٨٧٧هه)، وابن القيم (٥٧١ه)، والذهبي (٨٧٤هه)، وابن الجوزي (٩٧هه) من غيرهم؛ وذلك سعيٌ متواضع نحو تصنيف حقيقيٌ، يعتمد على فحص الكتب، الموجودة الآن، وما قد يكشف عنه البحث المتواصل -إن شاء الله- كما كشف عن «المجرد»، والحمد لله رب العالمين.

(۱) فللشيخ كتب عبَّر فيها عن آرائه، أو إن شئت آراء أهل السنَّة والجماعة، مؤيدةً ببراهينه هو وأدلته، طبقًا لمنهج اتخذه لنفسه، بعد تمحيصه علمَ الكلام وغربلتِه، وإن لم تخل، بطبيعة العرض الكلامي، من آرائه في أقوال الآخرين أحيانًا، لكنها أُلِفَتْ أساسًا، لبيان آرائه ومواقفِه، الشارحةِ لمواقف أهل السنة والجماعة.

(٢) وله كتب أخرى، أخْلَصَها لعرض آراء الآخرين ومقالاتهم، سجَّلَها بإنصاف وموضوعية، وإن لم تخل من لمحات نقدية قليلة أحيانًا، وميَّز فيها بين مقالاتِ غيرِ المسلمين من غيرِ الملة، ومقالاتِ المسلمين أو أهلِ الملةِ والقِبلة، أو المُصلِّين، كما عبَّر رحمه اللَّه - في عنوان كتاب «المقالات».

(٣) وله طائفة أخرى من المؤلفات وجَّهها إلى مفكرين بأعيانهم، ينقض بها آراءَهم، المخالفة للصواب في رأيه، أو لفرق ومدارس بعينها ينتقد بعض آرائها.

(٤) ومن أفرع كتب «النقض»، نوعٌ طريفٌ، رد فيها على نفسه، عندما كان على الاعتزال، يمارس الشيخ فيها نقدًا ذاتيًا، لا يخلو من شجاعة وإنصاف.

(0) وكتب يجيب فيها عن أسئلة وُجهت إليه في البصرة وبغداد، من بعض أهلها، أو جاءته في رسائل، من الأمصار الإسلامية المختلفة، وغير ذلك من المحاورات، والإملاءات، والمجادلات الشفوية التي لم تسجل في كتب، ولا وصلنا شيء منها، إلا ما أورده «الديلمي» في كتابِه عن شيخه ابن خفيف «سيرة الشيخ الكبير» (١).

(٦) وكتب ألفها -رحمه الله - في العلوم الشرعية: كأصول الفقه والتفسير، كما فعل نظراؤه كالماتريديّ، والكثيرون من الأشاعرة من بعده، وخصوصًا الشافعية منهم، سجلتها كتب «الببليوجرافيا»، وكتب الطبقات وخصوصًا ابن السبكي في «طبقات الشافعية»، ويلحق بها كتب الجدل وآدابه؛ فهو في الأصل من مكملات علم أصول الفقه، ثم استعاره المتكلمون (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع ما مر ص ۱۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر الآمدي: المبين، بمقدمة التحقيق، ط٢، ص٣٠ - ٣٥.

1- فمن النوع الأول: وهي الكتب التي ألفها أصلًا لبيان أقواله هو، وإن احتوت -أيضًا- الرد على ما يخالفها من بعض أقوال الآخرين. ونؤكد -مرة أخرى أنها كلها تحتاج إلى دراسة نقدية منهجية، على أسس من النقد الداخلي والخارجي؛ لبيان ترتيبها تاريخيًّا، في حدود ما نعرف منها، وهو عمل ينتظر الباحث المتخصص الذي ينهض به، غير متأثر بمن أخّروا أو قدَّموا، طبقًا لاعتبارات مذهبية، أو نزعاتٍ شخصية نظرية.

- أولها كتابنا هذا الذي نقدم له، وهو من أشهر مؤلفاته، بل أشهرها على الإطلاق، وسنورد فيما بعد فقرة خاصة به - ونعتقد أنه مبكر نسبيًّا في سلسلة كتبه، لإشارته إليه - في قائمته بكتاب «العُمَد»، في أوائلها، ولحرصه على إعادة إصداره: مرة مبسوطًا في «اللمع الكبير»، ومرة موجزًا جدًّا في «اللمع الصغير»، كما فعل غيره من معاصريه والاحقيه في بعض مؤلفاتهم، بل يخصه إلى جانب ذلك - بمقدمة للمبتدئين من القراء، وهي «كتاب الشرح والتفصيل في الردِّ على أهل الإفك والتضليل»؛ كما قال: «جعلناه للمبتدئين، ومقدمة يُنظر فيها قبل كتاب «اللمع»، الذي يذكره عادة بعنوانه الكامل: «كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» دون وصف بالصغر أو الكبر؛ فهو -في رأينا- يقصد الأوسط -وهو غالبًا النص الذي بين أيدينا. فهذه كتب أربعة: اللوامع الثلاثة، ومدخلها، تحوى آراءه الشخصية الكلامية.

- ومن هذه المجموعة الأولى أيضًا: كتاب «الموجز»، الذي لخص فيه عددًا من كتبه - نحو اثني عشر كتابًا، نعتقد أنها جميعًا تعبر عن آرائه؛ إذ جعل له -أي للموجز- «مدخلًا» أو كتابًا مساعدًا، أسماه: «إيضاح البرهانِ في الرَّدِّ على أهل الزيغ والطغيان»، يقول: جعلناه مدخلًا إلى «الموجز»، تكلمنا فيه في الفنون التي تكلمنا فيها في «الموجز»، وفي موضع آخر يقول عنه - كما يروي ابن عساكر نقلًا عن القائمة الشخصية في كتاب «العُمَد»: «اشتمل على اثني عشر كتابًا، على حسب تنوع مقالات المخالفين، الخارجين عن الملة والداخلين فيها»، ثم يضيف: «وآخره كتاب الإمامة»(۱)، فالموجز يعرض آراءه وآراء الآخرين في أبواب الكلام، وآخرها فريب من كتابي «اللمع» الأصلي والوسيط - فهذان كتابان آخران من من كتابي «اللمع» الأصلي والوسيط - فهذان كتابان آخران من المجموعة الأولى، فتبلغ ستة كتب.

- ومنها، بلا ريب، كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»، وهو الذي أشرنا إلى اختلاف الناس قديمًا وحديثًا - حول مغزاه وتاريخ تأليفه، واضطراب المستشرقين خاصة في حقيقة موقف أبي الحسن الكلاميّ بين النَّصِّينَ والمُؤولين. والواقع أن هذا الكتاب ليس هو الوحيد، الذي يثبت فيه الشيخ «الصفات الخبرية» من «الوجه واليدين، الاستواء، ونحوها»، وهي حجة إخواننا المعاصرين -

<sup>(</sup>١) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص ١٢٩.

وخاصة السلفيين، ويوافقهم أكثر المستشرقين على أنه آخر كتبه، وفيه يُختَزلُ فكرُ أبي الحسن، وجهادُه الطويل- ففي كتاب «المُصنَّفِ»، وهو من أكبر كتبه الثلاثةِ في التفسير، (فالمُختزَنُ هو أكبرها على الإطلاق، والمصنَّف يتلوه)، يثبت الشيخ -رحمه اللَّه-الوجه واليدين والاستواء. والموقف العامُّ للأشاعرة -كما أسلفنا آنفًا- ليس هو وجوبَ التأويل، بل الأصلُ عدمُه، والوقوف مع الظاهر، إلا إذا أدَّى الظاهر، لسبب أو لآخر، إلى تشبيه أو تمثيل أو تجسيم، كما حدث في تاريخ المذهب الحنبلي فعلًا (١)، واضطُّر المعاصرون لهم، من شيوخه المحققين الرد على هؤلاء المشبِّهة، وإلى «دَفْع شُبَه من شبَّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد»، كما هو ثابت معلوم، هذا، مع أن كتاب «الصفات الكبير»، وهو من أوسع كتب أبي الحسن الكلاميَّة، قد كتب نقدًا ذاتيًّا لمؤلفات الأشعري في نصرة الاعتزال، ويمكن عدُّه من هذا النوع الأول أيضًا، وإذا احتسبناه مع «الإبانة» صار معنا -في المجموعة الأولى- ثمانية كتب.

- ومن هذه المجموعة الأولى أيضًا كتاب كبير، كما يقول

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب ابن خزيمة الذي أسماه: «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل»، وفيه يورد الأعضاء المتشابهة، كما لو كان يصف إنسانا، بدءًا من العينين نزولا إلى القدمين. وأنكره شيوخ المذهب للتشبيه والتجسيم الغليظ الذي يحتويه، واضطر للاعتذار عنه. وبعده صدرت –عن الحنابلة سلسلة من الكتب لتنزيه مذهب الإمام أحمد عن هذه الطامة الكبرى.

ابنُ عساكر (۱)، في «اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام» وهو يُعبِّر عن مواقفه الخاصة، من المؤوَّل، والظاهر، والمحكم والمتشابه، ويشرح مصطلحات كلامية أخرى –كان يعبر عنها «بالأسماء والأحكام» – كالإسلام والإيمان، ومرتكب الكبيرة، ونحوها؛ فهو بين الكلام وأصول الفقه، وهو في بيان أقواله أصلًا، وإن احتوى –أيضًا – مقارنتها بأقوال المخالفين في هذه الأمور، كما هو الشأن عادة، فيمكن لهذا عدُّه من هذه المجموعة الأولى المعبِّرة عن آراء الشيخ الكلامية، ومواقفه، أصلًا، وإن احتوت الرد على المخالفين على وجه الإجمال.

- ومنها أيضًا كتاب: «النوادر في دقيق الكلام»، وقد ذيَّلَهُ بكتاب آخر سمَّاه «النوادر في فنون من لطائف الكلام»، ويتضحُ من أسمائها أنها تنتمي إلى هذه المجموعة الأولى، فمعنا الآن أحدَ عَشَرَ كتابًا، من المجموعة الأولى.

- وقد يعد في مؤلفاته الكلامية، التي يعبر فيها عن نفسه: كتابه في «المعارف» كما أسماه، وهو متعلق بالجانب المنهجي، الذي يذكر ضمن باب «الأمور العامة» من كتب علم الكلام (٢٠).

- وكتاب «الفنون» في أبواب من الكلام، ويبدو أنه غير كتابه

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص ۱۳۰ وما بعدها، وانظر أيضًا السبكي: طبقات، ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر الإيجي: المواقف ١/٠١٠.

«الفنون في الرد على الملحدين»، وكلاهما يأتي ضمن هذه المجموعة الأولى، وبهما تصبح هذه المجموعة أربعة عشر كتابًا.

- وكتاب آخر، لا نعرف إلا عنوانه: «الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر»، وغالب الظنِّ أنه من هذه المجموعة، وبه يبلغ عددها خمسة عشر كتابًا.

- وكتاب «الاحتجاج» -وقد يُسمَّى أيضًا كتاب الاستشهاد- وعنوانه يشي بأنه في المنهج الكلامي، والمراد به الاحتجاج والاستدلال العقلي؛ فهو يناقش قول المعتزلة -أساسًا- بقياس «الغائب على الشاهد»، ويُلزِمُهم بعدم الموضوعية في تطبيقه، ولو أجرَوْه على وجهه لاعترفوا بكلِّ الصفات الإلهية، ويذكر تفاصيل يُظن أنها لتلاميذه؛ فهو يقسِّمُه الأقسام الأربعة أو الأشكال الأربعة: القياس بجامع الحد والحقيقة، وبجامع العلة، وبجامع الدليل، وبجامع الشرط(۱).

- ومنها كتابُ «الحث على البحث» وهو في المنهج الكلام» والنظر العقلي، وهو يطابق «استحسان الخوض في علم الكلام» الذي شكّك فيه بعض الباحثين، قديمًا وحديثًا، في مصر وخارجها، وهو في رأيي تشكيك في غير محله؛ لأنه ليس قائمًا على الآليات المنهجية العلمية، بل على الميول والاتجاهات المذهبيّة، التي

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ط. كراتشي، الطبعة الثانية، ص ٤٠ وما بعدها.

تهدف إلى رسم صورة حرفية ظاهرية للشيخ أبي الحسن، لا تتوافق مع ما خلَّفه الرجل من تراث فكري (١).

- ومنها أيضًا: رسالته إلى أهل الثغر، وهي تؤكّد موقفه المنهجي من عدم بطلان المدلول لبطلان دليله، كما ذهب إليه الباقلاني وغيره فيما بعد، ويثني ابن تيمية على الأشعري<sup>(٢)</sup>، مشيرًا إلى موقف متأخري الأشاعرة المخالفين لإمامهم في رأيه، والشيخ يؤكّد فيها وجوب النظر العقلي على كل مُكلّف.

- ومنها كتابه في «العجز البشري»: يقرر فيه أنَّ العجزَ عن شيء ليس بالضرورة عجزًا عن ضده، وأن العجز لا يكون إلا من الموجود<sup>(٣)</sup>. فهذه عشرون كتابًا تمامًا. والحمد لله رب العالمين.

٢- أما النوع الثاني من مؤلفاته: وهي كتب المقالات، أو تاريخ الأفكار، والمذاهب الكلامية والفلسفية، سواء ما كان منها داخل المهللة الإسلامية أو خارجها، فتلك طائفة كبيرة من كتبه، تشمل ما عُرفَ حديثًا «بتاريخ الأديان» أو «مقارنة الأديان»، وهو ما عُرِفَ عُرفَ حديثًا «بتاريخ الأديان» أو «مقارنة الأديان»، وهو ما عُرِفَ

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص ٣٣ وما بعدها، وراجع ما مر آنفا في مقدمتنا هذه بخصوص هذا الموضوع، وانظر غرابة: اللمع، المقدمة، ص ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن تيمية: النبوات، المطبعة السلفية، مصر، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن فورك: مجرد مقالات أبي الحسن، ص٨٥. وانظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص١٣٣.

لدينا، منذ ابن حزم (٤٥٦ه)، والشهرستاني (٨٥٥ه)، والرازي (٢٠٦ه)، بعلم «الملل والنحل»، وقد أرسى له الشيخ منهجا موضوعيًّا أشرنا إليه فيما سبق<sup>(۱)</sup>، في مقدمة كتاب «مقالات الإسلاميين».

وكتاب المقالات ليس هو آخر مؤلفاته، بل ربما كان أول -أو من أوائل- مؤلفاته بعد التحول عن الاعتزال، وقد اشترط فيه ألا ينسب إلى أي رجل أو فريق أقوالُ الآخرين عنه، بل ما يعبِّر به هو عن نفسه ورأيه: والكتاب -بوجه عام- دُرَّة من دُرَرِ التراث الكلامي والفكري والإنساني، في ماضينا الزاهر، الذي لم ينل حقَّهُ من الدرس والتحليل.

- ومنها كتاب في اختصار الكتاب السابق، بعنوان: «جُمَلُ المقالات»، وقد أخطأ «سيزجين»، على خبرته الواسعة؛ إذ اعتبر «المجرَّد» تلخيصًا لكتاب «مقالات الإسلاميين» (٢)، وإنما تلخيصه في هذه «الجُمَل»، التي لم نعثر عليها بعد (٣).

- وهو لا يمنع، في باب «المقالات والمذاهب» أن يُحكم بمذهب على مذهب آخر بعد مقارنة أدلتهما، ولذا ردَّ -رحمه اللَّه-

<sup>(</sup>١) راجع ما هو في ص ٧ - ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر محمد السليماني: الحدود في الأصول، بتحقيقه، ط دار الغرب. ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص١٣١.

على الخالدي «المعتزلي» كتابًا له في المقالات، أسماه «المهذّب»، فنقضه الأشعريُّ بكتاب أسماه: «الدافع للمهذب»(١).

- وله كتاب في «مقالة الدهريين وردِّها»، قال هو عنه: «إنه موسوم بالاستقصاء لجميع اعتراضات الدهريين والملحدين»(٢)، فتلك كتب أربعة في هذا النوع الثاني -أعني كتب المقالات. والله أعلم. ٣- وأما النوع الثالث: وهو ما يحتوي كتب النقض وإبطال أقوال المخالفين -أفرادًا أو جماعات- لأهل السنة والجماعة، فيشمل أكثر مؤلفات الإمام -رحمه الله- سواء قبل العام العشرين من القرن الرابع، أو في سِنِي حياته الأربع الأخيرة - كما يروي ابن عساكر عن ابن فُورَك، وهذا النوع الثالث ينقسم بدوره أقسامًا ثلاثة أيضًا: أولها نقض آراء بعض الأفراد من معاصريه أو أسلافه من أَفْرادِ العلماءِ المخالفين. والقسم الثاني: مُوَجَّهٌ لنقض مذاهبَ وأقوالٍ لفرقٍ أو تياراتٍ مخالفة. والقسم الأخير -وهو طريفٌ نادر في التاريخ الفكري- هو ما يردُّ به الأشعري على نفسه؛ أي على «الأشعريِّ المعتزليِّ»، فقد كان لسانَ القوم في المحافل، وقلَّمَهُم أيضًا في التأليف.

<sup>(</sup>١) انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفترى، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٣٣.

فمن القسم الأول: كتاب في نقض كتاب «الأصول» للجبائي الأب، أستاذِه السابقِ، كشف فيه عن تمويهِه في سائر أبواب الفكر الكلامي، وخصوصًا الصفات الإلهية.

- وكتاب في نقض كتاب البلخيّ (قيل: ٣٢٧هـ) في «تأويل الأدلة»، وفيه مناقشة منهجية للاستدلال الكلامي، ونقض آراء البلخيّ في هذا الصدد.
- وكتاب ثالث: في نقض كتاب ابن الراوندي في «الصفات، والقرآن»، وهو الملحد المعروف، الذي كان معتزليًّا، وخرج على الاعتزال.
- وكتاب في نقض كتاب للخالدي المعتزلي، في «الصفات والقرآن» أيضًا.
- وكتاب في نقض كتاب للخالدي أيضًا «في الإرادة»، وأنه سبحانه شاء ما كان، وما لم يكن لم يشأ كونه ولا عدم كونه، وإنما هو مستمرُّ العدم.
- وكتاب آخر في نقض كتاب ثالث للخالدي، سلفت الإشارة إليه في المقالات بعنوان «المهذب»، فألف هو «الدافع للمهذّب» في المقالات والآراء.
- وكتاب آخر، ينقض فيه كتابًا رابعًا نفى فيه الخالدي رؤية اللَّه تعالى بالأبصار، في الدنيا والآخرة.

- وآخر ينقض كتابًا خامسًا للخالدي أيضًا: في أفعال العباد؛ نفى فيه خلق الله لها، أو تقديره إياها؛ فهم القدرية بحق؛ إذ ليسوا قائلين بالقدر فحسب، بل قائلون بأنهم هم القائمون بالتقدير والإيجاد معًا، في زعمهم.

- ونقض على الإسكافي (٢٤٠هـ) كتابه المعروف «باللطيف»، ويبدو -من عنوانه- أنه في «دقيق الكلام».
- ونقض أيضًا على عبَّادِ بن سليمانَ المعتزليِّ (كان معاصرًا لابن كلاب) كتابًا له بعنوان: دقائق الكلام، ككتاب الإسكافي.
- وكتابٌ نَقَضَ فيه بعض أقوالِ داود بن علي الأصبهاني ( ٢٧٠هـ)، مُؤسِّسِ المذهب الظاهري يبدو أنه في أصول الفقه.
- وكتاب نَقَضَ فيه أقوالَ الجبائي الأب في «الرؤية» وشرائطها، ينفي إمكان رؤية الله تعالى.
- وكتاب نقض فيه على الإسكافي المعتزلي (٢٤٠هـ)، كتابًا له سماه «المضاهاة»، فيمن الأحق بوصفِ «القدرية»؛ فهم يرمون «أهل السنة» بهذا الوصف؛ ليتخلصوا من الأحاديث الواردة في هذا الصدد، وقد رد الشيخ ذلك في كتاب اللمع أيضًا (١).
- -وكتاب نقض فيه على أبي الهذيلِ العلافِ (٢٣٥هـ) أقواله في «الرُّويةِ»، وذلك بكتابه الشهير: «العمد في الرؤيةِ»، الذي أورد فيه

<sup>(</sup>١) انظر نشرتنا هذه، ص ٢١٠ وما بعدها.

قائمة كتبِه قبل العام العشرين بعد الثلاث مئة من الهجرة - كما أسلفنا مرارًا.

- وكتاب آخر نقض فيه على أبي الهذيل أيضًا كتابه في «معلومات اللَّه ومقدوراته».
- وكتابٌ آخر نقض فيه، على حارثِ الوراق، كتابًا له ردَّ فيه على ابن الراوندي، وتضمن مسائل في «الصفات الإلهية» تخالف الحق.
- وكتابٌ آخر نقض فيه كتاب «التاج» لابن الراوندي الملحد.
  - وكتابٌ آخر نقض فيه على أبي الهُذَيل كتابًا في «الحركة».
- وكتابٌ "في جوابِ سؤالاتٍ أورَدَها أبو هاشم الجبائيُّ الابنُ (٣٢١ هـ) استملاها ابن أبي صالح الطبري.
- وكتابٌ نقض فيه مقالة ابن الرَّاونديِّ في إبطال كون «التواتر» طريقًا إلى العلم. فهذه عشرون كاملة في هذا القسم وحده.

وأما القسم الثاني: فهو النقوض والردود، على الطوائف والفرقِ جملة، لا أفرادًا، وهي عديدة أيضًا، لهذا الرجل العجيب الشأن، الذي نَذَرَ حياته للعلم والبحثِ والدعوة، وتشمل:

- كتاب «الفصولِ» في الرد على الملحدين والخارجين على الملة.
- وكتابًا في «خلق الأعمال»، ينقض فيه اعتلالات المعتزلة والقدرية في هذه المسألة.
- وكتابًا في خلق «الاستطاعة» كسابقِه، نقض فيه مقالة المعتزلةِ، في استبدادِ الإنسان بأفعاله، مستقلًا عن القدرة الإلهية.

- كتاب «جواز رؤية اللَّه -تعالى- بالأبصار»، نقض فيه كل اعتلالات المعتزلة ضد رؤية اللَّه تعالى في الآخرة.
- وكتاب «الرد على المجسمة»، وكتاب آخرُ في معنى «الجسم» بيَّن فيه عَجْزَ المعتزلةِ عن الردِّ على المجسمة.
- وكتاب نقض فيه كتاب «المختصر في التوحيد والعدل» للمعتزلة، تكلَّم فيه على «الرؤية» وسائر الصفات، وأبواب القدر، قال عنه: «سألناهم فيه عن مسائل كثيرة -أي المعتزلة- ضاقوا بالجواب عنها ذَرْعًا...»(١).
- وكتابه الذي أسماه: «المسائل المنثورة البصرية»، في مسائل أثيرت بينه وبين معتزلة البصرة، ومثله كتابُ «المسائل المنثورة البغدادية» في مسائل أثيرَتْ مع البغداديين منهم، الذين يزعم بعضُ المستشرقين أنه كان يخافهم ويجاملهم، وأنه غيَّر بعض أقواله ليُوافِقَهم، وهذا الكتاب مع الروايات المباشرة لابن خفيف -في كتاب «سيرة الشيخ الكبير» عن مواجهاته المحتَدِمَةِ مع هؤلاء البغداديين، يَرُدُّ هذه الدعوى الاستشراقية، القائمة على التخمين فحسب.
- وكتاب «الفنون» في الرد على بعض المحدِّثين، وهو غير «الفنون في علم الكلام»، السابق ذكره.

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ١٣٢.

- وكتاب: «المسائل على أهل التثنية»، «فيه الكلام على النصارى - ومن ثلَّث فقد ثنَّى وعدَّد». قال عنه ابن فورك: إنه يحتج عليهم فيه من الكتب التي يعتدون بها (۱). وآخرُ مثله في «بيان مذهب النصارى».

- وله عدة كتب في مناقشة أقوال الفلاسفة، منها: «نقض كتاب الآثار العلوية» لأرسطو، وهذا الكتاب وأشباهه، يردُّ مقالة شيخنا الدكتور غرابة، في عدم إلمام الشيخ بالمقالات الفلسفية (٢).

- وكتاب في مناقشة «مقالات الفلاسفة»، بوجه عام.

- وكتاب في «الرد على الفلاسفة»، قال عنه الأشعريُ إنه يشتمل على ثلاث مقالات: «ذكرنا فيها نقض علل ابن قيس الدهريِّ وأحسبه يقصد الفيلسوف أيرقلس- وتكلمنا فيه على القائلين بالهيولَى والطبائع، ونقضنا فيه علل أرسطوطاليس في «السماء والعالم»، وبينًا ما عليهم في قولهم بإضافة الأحداث إلى النُجوم، وتعليقِ أحكام السعادة والشقاوة بها»، وهو نقد مبكر لنظرية «الفيض» (۳) التي أدخلها الفارابي في الفكر الفلسفي الإسلامي.

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر غرابة: اللمع، هامش ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: حسن الشافعي: التيار المشائي، ط البصائر، ٢٠١٤م، بالقاهرة، ص ٣٣.

- ومنها كتابه في «الكلام على أهل التناسخ»، وأقوالهم المخالفة لأحكام المعاد، والحساب الذاتي، وقد كانت من المسائل المثارة حينئذ.

وهذه المؤلفات الأربعة الأخيرة تَرُدُّ على تساؤل شيخنا د. غرابة: عن مدى معرفة الشيخ بالمقولات الفلسفية، واستبعاده هو ذلك، وأن أتباعه المتأخرين هم الذين ناقشوا ما أثاره الفلاسفة، من المشائين وغيرهم، حول قدم العالم، وسائر المسائل الثلاث التي أخذها عليهم الأشاعرة -وخصوصًا الغزالي- في العلم الإلهي، وقدم العَالِمَ، والمعاد. وقد كان «محمد إقبال» (١٩٣٨م) أقرب إلى الصحة؛ إذ قال: إن جهود الأشاعرة وأقوالهم تشبه أن تكون ثورة من جانب الفكر الإسلامي- على الآراء الإغريقية بوجه عام، وفي تفسير العالم والطبيعة بوجه خاص (۱).

أما القسم الثالث والأخير: من الكتب النقدية «الذاتية»، وهو ردوده -رحمه الله- على نفسه؛ خشية أن تلصق به آراؤه ومواقفه السابقة، والذائعة عنه، في أيام الاعتزال، فمنها:

- كتاب «الجوابات في الصفات، عن مسائل أهل الزيغ والشبهات»، يقول عنه: «نقضنا فيه كتابًا، كنَّا ألفناه قديمًا فيها، على تصحيح مذهب المعتزلة، لم يؤلَّفُ لهم مثلُه، ثم أبان اللَّه سبحانه لنا

<sup>(</sup>۱) محمد إقبال: تجديد الفكر الإسلامي، ترجمة عباس محمود، ط القاهرة أولى، ص ٣٠.

الحَقُّ، فرجعنَا عَنْهُ، فَنَقَصْنَاهُ وأوضحنا بطلانَه»(١) رحمه اللَّه.

- ومنها كتابه "في باب شيء"، وأن الأشياء هي أشياء وإن عدمت"، قال عنه هو أيضًا: "رجعنا عنه، ونقضناه، فمن وقع إليه فلا يعوِّل عليه..."(٢).

بقي الآن ضربان من أضرب التأليف لدى هذا القلم السّيال، هما:

3- النوع الرابع من المؤلفات، المتمثل في: «رسائله الجوابية» على أسئلة علماء الأمصار، والبلاد الإسلامية في المشرق والمغرب، حول مسائل العقيدة، وهي تُماثِلُ الجوابات الشفوية، في مجلس الجدال بالبصرة وبغداد، ومثلُهُما أيضًا «إملاءاتُه ومجالسُه» مع أصحابه وتلاميذه، في هاتين المدينتين العامرتين، وهو نشاط لا يمكن إحصاؤه، لفت أنظارَ العلماء فرحلوا إليه، وجلسوا بين يديه، أو استمعوا لمناقشاته وحواراته الجدلية التي لم تسجل للأسف الشديد؛ بل إن الجوابات والردودَ المكتوبة والمجالس المملاة كانت أحرى -لتدوينها بالكتابة- بالبقاء والنقل، ولكنا حتى الآن لم نعثر على أي منهما، وإن وردت إشارات إلى نحو ذلك، في بعض مؤلفاته، حيث يقول: وقلنا،

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ١٣٣.

وألزمناهم، وسألناهم، ونحوها. وإذا كانت الكتب الكبيرة، والمجلدات العديدة قد اختفت أو أبيدت، فلا عجب في اختفاء الرسائل والأمالي، والمجالس والمناظرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. . . لكن ظهور بعض المخطوطات أخيرًا له، ولتلاميذه –على ندرتها – يجدِّدُ أملنا، ويقوي عزمنا على مواصلة البحث والتَّحرِّي، عن هذه الكنوز الفكرية المفقودة.

وضمنَ هذا القسم المتعلق بجواباته لما ورد إليه من أكثر الأمصار الإسلامية: نجد مصر وغيرها ، بعنوان «جواب المصريين في مسائل من الكلام» . . . وكتاب الطبرانيين ، والخراسانيين ، والأرجانيين ، والسُبْراطيين ، والعَمانيين ، والجُرجانيين ، والدمشقيين ، والواسطيين ، والرامَهُرمزِيين وغيرهم (۱) .

وإن المرء ليعجب كيف تسنّى لرجل نشأ يتيمًا، وعاش فقيرًا وحيدًا زاهدًا، ينفقُ، من رَيعِ وقفٍ لأحدِ آبائه ما قيمته سبعة عشر درهمًا في كل عام، وقد وفد عليه ابن خفيف في البصرة، وصحبه مرة إلى بيته، بحي منها، ولكنه لم يذكر لنا شيئًا عن أهلٍ أو ولدٍ - أقول: كيف تسنى لأبي الحسن في ظل هذه الظروف أن يُصنّفَ هذه التصانيف في علوم شتى ومجالات متنوعة، وكيف ذاع صيته حتى بلغ إلى الأقطار الإسلامية كافة، حتى جاءته الرسائل تحمل المسائل

<sup>(</sup>١) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري، ص١٣٠ وما بعدها.

والقضايا المشكلة؟ لا شكَّ أنه التوفيق الإلهي، والمواهب الشخصية، والإخلاص التام.

ثم أسلم هذا الرجل العظيم روحه إلى باريها -عزَّ وجلَّ - في بيتِ تلميذِ له بأحد أحياء بغداد -كما سلف ذكره - فلم نعرف كيف كانت حياته الشخصيَّة، في هذه العاصمة الزاخرة بألوان النشاط، الفكري والسياسي والاقتصادي، في قرن النضج الحضاري للحياة الإسلامية، كأنه لم يكن له حياة شخصية على الإطلاق، وأنه خلق لينهض بهذا الذي هيَّأه اللَّه له فقط -وهو رضيُّ النفس، قانعٌ مُتَعَفِّفٌ والحمد للَّه -رحمه اللَّه وطيب ثراه؛ كما وصفه الذهبيُّ رحمه اللَّه وليس من أتباعه، بل من ناقديه رضي اللَّه عنه.

0- وعلى كلِّ فقد ترك لنا الرجل - في نطاق «النوع الخامس» والأخير من الحقول المعرفية التي شملها تراثه الفكري - وهو التأليف في «العلوم الإسلامية الشرعية»، كتبًا في «أصول الفقه»، وهو علم مرتبط بعلم الكلام ارتباطًا وثيقًا، وبخاصة في كلام المتقدمين، وعلم التفسير، ومسائل تتصل بعلوم الحديث الشريف كأنواع الخبر، وحكم التواتر، ونحوها:

- أ- ففي علم أصول الفقه، ألَّف:
- كتاب «الاجتهاد في الأحكام».
  - وكتابًا في القياس.

- وكتابًا في خبر الواحد، وإثبات القياس.
- ويتصل بذلك أيضًا كتابه في «آداب الجدل».
- وكتابًا في «أفعال النبي صلى اللَّه عليه وسلم».
- وكتابًا في «الخصوص والعموم»، تعرَّض عنوانه للتحريف.
- وكتابًا في «الأخبار وتخصيصها»، ويتصل بذلك دفاعه عن «التواتر» وإفادته العلم، ضد ابن الراوندي.
- وكتابًا في «علة تحريم الخمر، وما دار بينه وبين أبي الفرج المالكي» في هذا الشأن.

ب- وفيما يتعلق بعلوم السنة: فقد أشرنا -آنفًا- إلى كتابه في «خبر الواحد وتصحيح القياس عليه»، وكتابه في «إثبات صحة التواتر»، والرد على ابن الراوندي، وغيره في هذا الشأن، وحفظت عنه بعض الأحاديث -بأسانيدها- التي كان قد تحمَّلُها صبيًّا مميزًا، في حِجْرِ شيخِ المحدثين بالبصرة زكريًّا بن يحيى الساجي -رحمهما الله- وقد رواها بسندها المتصل ارتجالًا في جواب لسائل حكان متحديًّا- عن حكم تلاوة الفاتحة في ركعات الصلاة (۱).

## ج - وله في علم التفسير:

- كتابه الماتع «المختزن» الذي رأى ابن تيمية جزءًا منه، ويبلغ خمسمئة جزء (أو ملزمة بلغتنا الآن)، ونقل عنه ابن فورك في

<sup>(</sup>١) انظر السبكى: طبقات الشافعية الكبرى، ٣/ ٣٥٥.

تفسيره (۱) بل يقول عنه ابن العربي الفقيه المالكي: «ومنه أخذ الناس كتبهم، ويذكر أنه اطلع في مكتبة المدرسة النظامية ببغداد، على كتاب مأخوذ عنه (۲) صار مرجع الناس في التفسير. ومن يتتبع شرحه للآيات القرآنية الواردة في «اللمع» سيجد آثارًا من «المختزن»، ولكنَّ نُقولَ ابنِ تيميَّة المستفيضةَ في «الدَّرْءِ» وغيرِه تعدُّ أكثر المصادر ثراء، لمن أراد الحصول على بعض نصوص «المختزن»، كعادة الرجل في النقل المستفيض لأقوال مخالفيه. وسيكون العثور على هذا التفسير كشفًا تاريخيًّا، وفتحًا علميًّا -بإذن اللَّه العلى الكبير.

- وكتابه في «متشابه القرآن»، وقد كان لجميع تلاميذه اقتداءً به عنايةٌ بعلمي أصول الفقه والتفسير: مدارسةً وتأليفًا.

وننتقل الآن من تصنيف المؤلفات الأشعرية بقدر الإمكان إلى ما هو ألصق بمهمة التحقيق لنص كتاب «اللمع» الذي قدمنا له، بما مرً من صفحات هذه المقدمة، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) انظر السليماني: الحدود في الأصول (مرجع سابق)، ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن العربي، العواصم (مرجع سابق)، ص٧٢.

## ج - مكانة «اللمع» من مؤلفات الشيخ:

من يتابع هذا الفيض الغزير وأصداءه في الحياة الفكرية الإسلامية حينذاك، يلحظ بوضوح المكانة الخاصة، والوضع المتميز لكتاب «اللمع»، بين هذه المؤلفات جميعًا. واللمع جمع «لُمعة»، وهي الإضاءة والإبراق، وكل لون يخالف لونًا آخر. وقد استعملت الكلمة مبكرًا في عنوانات كثير من الكتب مطولة وموجزة: في التصوف، والنحو، وأصول الفقه، وغيرها، ويعد الأشعريُّ من أوائل مَن استعملها في علم الكلام.

هذا، والأدلة على المكانة الخاصة لهذا الكتاب -على صغر حجمه نسبيًا- كثيرة، منها:

1- أن المؤلف يشرحه بنفسه في البصرة، والناس يرحلون ليستمعوه من فمِه مباشرة، كما كان من تلميذه ابنِ خفيف، الذي يصف لنا كيف قُدِّرَ له لقاء الشيخ في البصرة وسماعه الشرح منه، وما تيسر له من حضور بعض مجالس النظر والجدل مع المخالفين، وخاصة المعتزلة، بأسلوب رائع، وكما نقلت الأستاذة «شيمل» في ملاحق كتاب «سيرة الشيخ الكبير»، التي نشرتها في «إستانبول» أثناء إقامتها بهذه المدينة، للتدريس ببعض جامعاتها، وردَّه العالم المصري الدكتور شتا إلى اللغة العربية، لغة أصله المفقود الآن الذي كتبه أبو الحسن الديلمي، في القرن الرابع الهجري (۱).

<sup>(</sup>١) انظر شتا: سيرة الشيخ الكبير، ترجمة: شتا القاهرة، المقدمة.

٢- ويحس بخطورة الكتاب وأهميته الخصوم والأنصار، على السواء، فيؤلف أبرز رجال المعتزلة في ذلك الوقت، تلميذ أبي هاشم الجبائي (الابن)، وهو القاضي -في دولة بني بُوَيْه ذات الميول الاعتزاليَّة-عبد الجبَّار بن أحمد (١٥٤هـ)، صاحب «المُغْنِي في أبواب التوحيد والعدل»، نقضًا له، الأمر الذي يدعو معاصره - رحمه اللَّه- قاضيَ القضاةِ ببغدادَ أبا بكرِ البَّاقِلَّانيَّ -فيما بعد ليكتب «نقض النقض»؛ ردًّا على نقد «الجبائي» لكتاب «اللمع».

٣- كما يسجل ابن تيميَّة في «درء تعارض العقل والنقل» وغيره من كتبه أهمية «اللمع»، وينقل عنه، قائلًا: «... وكتابه المشهور، المسمى «باللمع في الردعلى أهل البدع»، وقد اعتنى به أصحابه، حتى شرحوه شروحًا كثيرة، والقاضي أبو بكر شرحه، ونقض كتاب عبد الجبار في نقضه ... »(١)، وينقلُ الرجلُ الناقدُ للأشاعرة، بعد ذلك، نصوصًا مطولة من هذا الشرح، تتضمن اعتداد القاضي -كشيخه من قبله- بفكرة الدليل «النَّقْلَ - عَقْليِّ»؛ إذ يقول ابن تيمية عن الأشعري: إنه قصد: «أن يجمع لأهل التوحيد، المُقِرِّين بالسمع بين دلائل العقول وتنبيه السمع عليها». ويواصل ابن تيمية -رحمه الله- النقل العقول وتنبيه السمع عليها». ويواصل ابن تيمية -رحمه الله- النقل

<sup>(</sup>۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل، ۸/ ۷۰. وابن تيمية يؤكد في درء التعارض أن شرح الباقلاني للمع، كتاب آخر غير كتاب «نقض النقض» ردًّا من القاضي على كتاب عبد الجبار الذي انتقد فيه اللمع، وسماه «نقض اللمع»؛ فهما كتابان للقاضي - رحمه اللَّه.

عن كتاب القاضي على النحو المعروف عنه (١) عديدًا من الصفحات. ٤ – وكان ابن فورك (٥٦ عهـ) قد شرح الكتاب أيضًا ، ولكن كلا

الشُّرحين مفقود الآن، وإن كان «شرح القاضي» مختصرًا في كتاب

«الشامل» للإمام الجويني رحمه الله؛ كما سنبين فيما يلى:

٥- لقد كان من حسن الحظ أن يواصل الكتاب تأثيره، فيؤلف إمامُ الحرمين الجويني (٤٧٨هـ) - أبرزُ رجال الجيل الثالث من الأشاعرة، وشيخ النِّظَاميَّة ببغداد، وأستاذ الإمام الغزالي (٥٠٥هـ)والراغب الأصفهاني (٢٠٥هـ) - كتابًا أسماه: «الشامل في أصول الدين»، في شرح الشرح الذي كتبه القاضى الباقلاني، وهو شبه «حاشية» أو تلخيص على المتن الأصلي للقاضى الباقلاني فحفظ لنا رحمه اللَّه شرح القاضي لكتاب «اللمع»، المفقودَ الآن، فالشاملُ -في حقيقته- كما قال «كلوبفر» محققُ النشرة الإيرانية من «الشامل» هو تحرير -كما ذكر على طرة الكتاب- «لشرح اللمع» للقاضى أبي بكر الباقلاني»، وهذا ما صَرَّح به مصنف «الشامل» نفسُه، في خطبة كتابه: «قد استدعى طائفة يتعيَّن إسعافُهم تحرير كتاب، يتعالى عن المختصرات، وينحط عن المبسوطات.. فصادف الاختيار والإيثار «شرح اللمع» للقاضي الجليل أبي بكر رضى الله عنه . . ».

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل، ٧/ ٣٠٥.

7- ثم يأتي أشعريٌ آخر، بعد نحو قرنين ونصف القرن، معاصرٌ لابن تيميَّة، وهو ابن الأمير (٧٣٦هـ)، فيؤلفُ «الكامل في اختصار الشامل»؛ معونةً لدارسي «الكلام» في عصره، قائلًا: «وكنت قد وقفتُ على الكتاب، المسمَّى «الشاملَ في أصول الدين»... فوجدته كثير الفوائد، يجمع فيه معظم القواعد، غير أنَّه طويل العبارة.. فاختصرتُ الكلام المذكور في هذه العُجالة (۱). وهذه العُجالة، التي هي مختصر المختصر، تقع في عدة مجلدات، نشر منها اثنان.

والعجيب أن يقول محقق النشرة القاهرية «للكامل» عن كتاب «الشامل»: «ويغلب على الظن أنه (يقصد إمامَ الحرمين) شرحَ فيه كتاب «لمع الأدلة»، ولمع الأدلة هو كتاب آخر للجويني - نشر في القاهرة بتحقيق د. فوقية حسين محمود، رحمها اللَّه» (٢)، فانظر إلى هذا التخليط المسمَّى بالتحقيق - نسأل اللَّه المغفرة.

والحقيقة الصريحة أنه شرحٌ أو تحريرٌ وتلخيص لكتاب الباقلاني «شرحِ اللمع» كما يصرح الجويني نفسه في خطبة كتابه المشار إليها آنفا، وكما يصرح صاحب «الكامل» أيضًا في مفتتح كتابه، وكلاهما خفى عن المحقق رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل، تحقيق: جمال عبد الناصر عبد المنعم، دار السلام بالقاهرة، ط۱، ص ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص ٤١.

٧- شمول الكتاب -على صغر حجمه النّسبيّ - لقواعد مذهب الأشعري وأساسياته ؛ حتى ليقول عنه شيخنا الدكتور حمودة غرابة - رحمه اللّه - في مقدمة تحقيقه لكتاب «اللّمع»: «فالأشعري في هذا الكتاب يبدو أعمق تفكيرًا، وأسلمَ منهجًا، وأشد عناية بالأدلة العقلية، إلى درجة التعقيد أحيانًا... لا يذكر الإمام أحمد -رضي اللّه عنه - ولا يشيد بمنهجه، بل هو -على العكس من ذلك - يُهاجِمُ في قسوةٍ أولئك الذين يضيقون بالنّظر والاستدلال، وهم الحنابلة، ويحاول جاهدًا الاستدلال على صحة ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة».

ثم يضيف بعد ذلك: "وإذن فالصورة العقلية التي رواها الثقات من العلماء عنه، هي صورة حقّة، قد كتبت بيد الأشعري نفسه. وأن الخلاف بينه وبين أتباعه لم يمسَّ أية مسألة جوهرية في المذهب نفسه، وإنما هو خلاف في طريقة الاستدلال، أو في تفسير بعض الأصول، أو الزيادة في الشرح. وحسبُ "اللمع" ذلك ليكون جديرًا بما بذل فيه من جهد.."(١). وينتهي شيخنا من هذا العرض لخصائص "اللَّمع"، إلى ترجيحه لأسبقية كتاب "الإبانة" على كتاب "اللمع"، مؤكدًا مكانة الأخير في التعبير النهائي عن الشيخ ومذهبه قائلًا: "إن الصورة السلفية، التي يصورها "الإبانة"، قد صدرت

<sup>(</sup>١) انظر غرابة: اللمع، المقدمة، ص٥ - ٦.

أولًا، وإن الصورة العقلية التي يصورها «اللمع» قد صدرت أخيرًا، وإنها كانت تحديدًا لمذهب الأشعري في وضعه النهائي، الذي مات صاحبه وهو يعتَنِقُهُ، ويعتَقِدُ صحتَهُ، ويُدافع عَنْه...»(١).

وما انتهى إليه شيخنا «غرابة» عن مكانة «اللمع» من مؤلفات الشيخ، وعن مذهبه الوسطيّ، الذي ساد العالم الإسلامي بعده، هو رأي المعتدلين من المستشرقين في القديم، خلافًا لما روَّجه «جولد تسهر» في الغرب، وجورج مقدسي عندنا (٢)، وهو الرأي الذي انتهى إليه البحث العلمي الآن في الغرب، بعد التطورات التي ألمحنا إليها في الدراسات الأشعرية المعاصرة، وما تحقق فيها من بيان لجهد «الشيخ» في تأليف مذهبه، وريادته الحقيقيَّة له.

ومما يؤكّد شمول الكتاب لكل القضايا الرئيسة، عند أهل السنة والجماعة، الفهرس الذي قدمه -رحمه الله- في مطلع كتاب «اللمع»، وإن سقطت بعض كلماته من النسخة الخطية الوحيدة التي بأيدينا، فهو يبدأ بباب عن الصانع وصفاته، والثاني عن القرآن، والثالث عن الإرادة، والرابع عن الرؤية، والخامس عن القدرة، والسادس عن الاستطاعة، والسابع عن التعديل والتجوير، والثامن عن الإيمان، والتاسع عن الخاص والعام والوعد والوعيد، والأخير عن الإمامة.

<sup>(</sup>١) السابق، ص٦.

<sup>(</sup>٢) انظر أسامة شفيع: المرجع، ص ١٦٦١٦.

 ٨- ارتباط «اللمع» باسم الشيخ الأشعري -رحمه الله- فلا يُذكر اللَّمعُ إلا ويُذكر الشيخ، ولا يذكر الشيخُ إلا ويذكر. . سَواءٌ في كُتب أهل المذهب أو كتب غيرهم... وابن تيمية - وهو من أوسع المشتغلين بالكلام والمتكلمين اطلاعًا، وأكثرهم حرصًا على النقل المستفيض، نجده في العديد من كتبه، إذا ذكر أبا الحسن ذكر «اللمع»، ونقل عنه، وقد مرَّ آنفًا بعض نقوله عن «اللمع» في كتابه «النبوات»، وفي «درء التعارض بين العقل والنقل»، فهو ينقل عنه في هذا الكتاب الأخير، في الجزء الرابع منه صفحات كاملة: (٤/ ٠٢٦، ٢٦٣)، (٤/ ٣٩٩ - ٠٠٤). وفي الجزء الخامس من الكتاب نفسه نحوًا من خمس عشرة صفحة، (٥/ ٨٣ - ٩٨ . . )، وهذه النصوص المستفيضة المنقولة من «اللمع»، والتي نجد قريبًا منها في كتاب ابن السبكي «طبقات الشافعية الكبرى» في مواطن عديدة، وبخاصة في الجزء الثالث منه (٣/ ٣٤٧-٣٦٩)، قلت: هذه «النصوص الموازية»، فضلًا عن إفادتها أهمية الكتاب ومكانته الخاصة بين مؤلفات الشيخ، فهي تؤكد نسبة الكتاب في مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي إلى مؤلفه -رحمه اللَّه- كما أنَّها تفيد في مهمة القراءة، وأغراض التوثيق والتحقيق للنص البالغ الأهمية في كتاب «اللمع». والحمد لله رب العالمين.

وفيما يتصل بهذه النقطة، والتي قبلها أيضًا، فإن من يقارن بين «اللمع» وبين النص الرائع الجامع، الذي نشره المستعرب «ميكائيل

جيماريه»: «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري»، للأستاذ أبي بكر بن فورَك (٢٠٤هـ) - رحمه الله- وهو المستخلص - كما نص مؤلفه من اثنين وثلاثين كتابًا للشيخ أبي الحسن، أكثريتها الساحقة غير موجودة الآن، لا في المطبوع ولا في المخطوط، أقول: من يقارن بين «اللمع» و«المجرد» لا يجد فرقًا في الآراء، أو تعارضًا أو اختلافًا ذا بال، اللهم إلا ما كان من قبيل الإجمال والتفصيل، وقد ختم الأشعري كتابه - الذي نرجح أنه اللمع الأوسط، لا الكبير ولا الصغير؛ فهو دائمًا يذكره بعنوانه الكامل، دون وصف بالصغر أو الكبر، كما يفعل مع الآخرينن، ختمه بقوله: «وقد قلنا في الأبواب التي تكلمنا عليها قولًا وجيزًا» (١)، وذلك بالقياس إلى مؤلفات أخرى أطول نفسًا، وأكثر استفاضة.

هذا، وسنحاول -قدر الإمكان- المقارنة بين نصوص اللمع، وما جاء مرتبطًا بها، في غيره من مصنفات الشيخ؛ أو مؤلفات الآخرين؛ لتأكيد النتائج السالف الإشارة إليها، على مدى النص كله، بإذن الله.

<sup>(</sup>١) انظر صفحة الختام من كتاب اللمع.

# نص «اللُّمع»

## أ- اسم الكتاب:

عرفنا من «مكانة اللمع» في مؤلّفات الشيخ أنه أشهر كتبه، وأنه ربما كان أهمها على الإطلاق، والنصوص الواردة عنه في المصادر المباشرة، ومنها مؤلفات الشيخ نفسه -كقائمة كتاب «العُمدِ في الرؤية» - تورده باسمه الكامل المشهور «اللُّمع في الرد على أهل الزَّيغ والبدع»، وكذا في المراجع المعاصرة من تلاميذه كابن خفيف، وإن كانت ترد مختصرة فيقال: «اللمع» فحسب، وعند الجيل الثاني من الباقلاني وابن فورك: «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع». وبعضُ المراجع المتأخرة نسبيًا، كمؤلفات ابن تيميَّة ، توردُه مختصرًا ؛ بحذف كلمة «الزيغ»: «اللمع في الرد على أهل البدع(١١)»، واحتمال الاختصارِ -بعد نحو أربعة قرون- احتمال وارد تمامًا، وقد نشره معاصرونا، ومنهم شيخنا الدكتور غرابة، على النحو الذي أثبتناه، وهكذا يرد في كتب «الببليوجرافيا» القديمة والحديثة.

<sup>(</sup>١) راجع نصه فيما مرَّ من هذه المقدمة، ص ٨٠.

## ب- نسبة اللمع إلى مؤلفه وإجازتي فيه:

لا مشاحّة على الإطلاق في صحة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن، ولولا الاعتبارات الفنية في منهج التحقيق، لما أثير هذا الموضوع أصلًا: فقائمة الشيخ تتضمنه، وكَذَا أخيار تلاميذه -وخاصة ابن خفيف وأبا الحسن الباهلي - وتلاميذهم، أمثال الباقلاني وابن فورك؛ فإنهم سمعوا شرحَ الكتاب على شيوخهم من تلاميذ أبي الحسن، ونقلوا لنا ذلك فيما سبق إيراده من نصوصهم (۱). وكذا النقول والنصوص الموازية -كما ذكرنا - لدى ابن تيميَّة وغيره، كشيوخ المعتزلة الذين هاجموا الكتاب، ومنهم عبد الجبار بن أحمد صاحب نقض «اللمع»، كل هؤلاء يثبتونه منسوبًا إلى مؤلفه، ولا نعرف باحثًا أو مشتغلًا لاحقًا سبق أن شكك في هذه النسبة الثابتة. والحمد للًه.

لكننا استكمالًا لمسألة النسبة، نورد دليلًا آخر حاسمًا، وهو ثبت العالِم المصريِّ المستنير، الأمير الكبير، محمد بن محمد بن أحمد ابن عبد القادر السَّنَباوِيِّ الأزهريِّ المالكيِّ الشافعيِّ، ولد في ابن عبد القادر السَّنَباوِيِّ الأزهريِّ المالكيِّ الشافعيِّ، ولد في كتابه (١١٥٤ه - وتوفي: ١٢٣٢ه)، فقد قال -رحمه الله- في كتابه المشهور «سد الأرب من علوم الإسناد والأدب»: «وأما الكلام فأروي فيه» (٢)، وذكر مروياته، ومنها كتاب «اللمع في الرد على أهل

<sup>(</sup>١) راجع فقرة المؤلفات فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) الأمير: سد الأرب من علوم الإسناد والأدب، ص ٢٢٨ – ٢٢٩.

الزيغ والبدع المنصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) عن شيوخه حتى يتصل بالإمام الرازي (٢٠٦هـ)، والرازي يروي عن أبيه الشيخ ضياء الدين خطيب الريّ، وهو يروي عن أبي القاسم الأنصاري (٥١١ه وقيل: ٥١٢هـ)، الذي يروي عن شيخه إمام الحرمين الجوينيّ (٤٧٨هـ)، الذي يرويه عن أبي القاسم الإسفراييني (٤٥٢هـ)، الذي يرويه عن أبي إسحاق الإسفراييني (٤٥٢هـ)، الذي يرويه عن أبي إسحاق الإسفراييني عن شيخه أبي الحسن الباهلي، الذي يرويه عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي اللّه عنه الله عنه الل

وأقول راغبًا في التشرف بالانتماء إلى هؤلاء الأعلام: إن شيخي آخرَ الحقَّاظ بمصر، الشيخ محمد الحافظ التيجاني، قد أجازني عام (١٩٦٨م)، بزاويته بحي المغربلين بالقاهرة، بكل مروياته بسنده المتصل بالشيخ الأمير الكبير، وثبته الشهير؛ فأنا من رُواة نص «اللمع» عن مؤلفه -رضي اللَّه عنه - بالإجازة من الشيخ التيجاني، رحمهم اللَّه أجمعين.

## ٣- دواعي إعادة التحقيق:

1- أ- لقد ذكرنا أن الكتاب صدر أولًا عام ١٩٥٣م عن المطبعة الكاثوليكية ببيروت، بتحقيق المستشرق الأمريكي الأب مكارثي، وبالرغم من أنه أتاح النصَّ البالغ الأهميَّة للباحثين، معتمدًا فيه على

<sup>(</sup>١) السابق.

المخطوطة الأصلية للكتاب -وهي الوحيدة فيما نعلمه حتَّى الآن بجامعة بيروت الأمريكية American University of Beirut، ورقمها بجامعة بيروت الأمريكية MS 297,3: A81 1A فإن نشرته تغصُّ بالأخطاء وعيوب القراءة.

ب- وقد اجتهد أستاذنا الدكتور حمُّودة غُرابة في إصلاح كثير من هذه الأخطاء، وعنَّى نفسه بتبُّع عيوب نشرة مكارثي على مدى عمله حتَّى نهاية الكتاب، وحصل شيخنا -كما ذكر في مقدِّمته لكتاب «اللُّمع» الذي أصدره عن مطبعة مصر بالقاهرة في العام ١٩٥٥م -على النسخة الأصلية المخطوطة، وعلى نسخة المكتبة البريطانية على النسخة الأصلية المخطوطة، وعلى نسخة المكتبة البريطانية المنقولة بخطِّ اليد -لا بالتصوير - عن نسخة بيروت الوحيدة، وهي المنقولة بخطِّ اليد -لا بالتصوير - عن نسخة بيروت الوحيدة، وهي نسخة يقول عنها المستشرق النمساوي ألفريد ڤون كريمر Alfred von في الأصل؛ فاحتوت بذلك أخطاء كثيرة بعضها يصعب تعليله تعليلاً الأصل؛ فاحتوت بذلك أخطاء كثيرة بعضها يصعب تعليله تعليلاً سليمًا: كتغييره ألفاظ بعض الآيات القرآنية مثل ﴿ فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ القراءة (٢)، فصارت بذلك نسخة معيبة مشوَّهة من الأصل البيروتي .

<sup>(</sup>١) انظر وصفها الكامل في: يوسف ق . خوري: المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: غُرابة: اللُّمع (مرجع سابق) ص ٩- ١٢، وانظر:

Charles Rieu: Supplement to the Catalogue of The Arabic

Manuscripts in The British Museum: 104, 105.

ج- ولا شك أن أستاذنا أصلح الكثير من الأخطاء وعالج الكثير من عيوب القراءة بخبرته، وثقافته اللغوية، ومعرفته بعلم الكلام والفلسفة الإسلامية، كما يقرر الباحثون المتابعون للعملين<sup>(1)</sup>، ويرون في الوقت نفسه أن نشرته -رحمه الله- لا تخلو برغم ذلك من الأخطاء، وأن العمل جدير بتحقيق جديد محرر.

Y- أمّّا عن عملنا في معالجة النص؛ فنودُّ أن نذكر أننا -بعد الحصول على النسخة الخطية الوحيدة (انظر صورة لوحة البسملة ولوحة الخاتمة فيما يلي) - قد توفَّرنا على قراءة صورة النسخة الأصليَّة عدَّة مرَّات، ورمزنا لها بالحرف (ص) ونعني: الأصل، ثم نسخناها حسب الإملاء الحديث، وأعدنا القراءة مقارنين بالنشرتَين السابقتَين: (م) أي: مكارثي، ورمزنا بالحرف (غ) لنشرة الدكتور غرابة (٢) مع النظر، أحيانًا، إلى النسخة المكتوبة بيد أحد أعوان المستشرقين،

وقد راجعنا اولا ، في نشرة الدكتور عرابه ، نسخه المكتبة الازهرية للتراث، تم راجعنا النص على نسخة مطبعة مصر ، فأعدنا القراءة علَيها ، وهالنا ما في النسخ الأخرى من أسقاط وتحريفات نتجت عن صفّ الكتاب طباعيًّا دون مراجعة .

<sup>(</sup>۱) انظر الأستاذ محمد عزير شمس: «تراث الإمام الأشعري بين المطبوع والمخطوط» ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبي الحسن الأشعري، إمام أهل السنة والجماعة، القاهرة، ١/ ٢٦٨. و: مقالة رئيس التحرير السيد/ محب الدين الخطيب -رحمه الله، مجلة الأزهر، ٢٥/ ١١٩٠، الجزء العاشر، شوال ١٣٧٣ه/ يونيو ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٢) وضعنا هذا الرمز لنسخة مطبعة مصر دون سواها؛ فهي النسخة التي طُبعت في حياته -رحمه اللَّه- وراجعها بنفسه، وما أتى بعدها -سواء كانت نسخة المكتبة الأزهرية للتراث، أو نسخة مكتبة الخانجي- فهو منقول من النسخة المذكورة. وقد راجعنا أولًا، في نشرة الدكتور غُرابة، نسخة المكتبة الأزهرية للتراث، ثم

ورمزنا لها بالحرف (ل) اختصارًا لكلمة «لندن»، وقد أثبتنا أهمَّ الفروق ذات المغزي مهملين ما لا ضرورة له، وأثبتنا الصواب عندما يخطئ الناسخ الأصلي، مع الإشارة إلى ما في (ص) دائمًا، متابعين لشيخنا غرابة أو مخالفين له – كما سيلاحظ القرَّاء في نشرتنا هذه.

وخرجًنا النصوص -وخصوصًا الآيات والأحاديث- وعلَّقنا موضوعيًّا على بعض المواضع التي تستدعي ذلك، وألحقنا بعض الفهارس الضرورية كما سيجده القارئ في نهاية هذا العمل بإذن اللَّه.

وأهم ما نعتز به هو: التدقيقُ في قراءةِ النصّ وضبطِه، على نحو يقترب -إن لم يطابقه - مما تركه عليه مؤلفه، مستعينين في ذلك بخبرةٍ غير قليلة بنصوص علم الكلام، وبالنصوص الكثيرة الموازية، المنقولةِ عن الأصل، لدى الباقلاني وابن فُورَك والجوينيّ، في القرنين الرابع -قرنِ المؤلف- والخامس، ثم في القرنين الخامس والسادس لدى ابن العربي المالكي الفقيه، ثم بعد أربعة قرون لدى ابن تيمية الذي قدَّم دون قصد، خدمة رائعة، بعادته في نقل النصوص المطولة في العديد من كتبه -وخاصة في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» عمَّن يتحدث عنهم من المفكرين -رحمه اللَّه. وقارنا النص أيضًا ببعض النصوص الواردة من عصور متأخرة عن ذلك؛ إذ يحلُو لبعض المشتغلين بعلم الكلام، أن ينقلوا عن هذا الكتاب يحلُو لبعض المسائل الكلام، أبنين مذهب الشيخ الأشعري رحمه اللَّه وآرائه في المسائل الكلامية المختلفةُ(۱).

<sup>(</sup>١) راجع نشرتنا هذه، ص: ١٠٦، وما بعدها.

أمَّا عن ملاحظاتنا على النسخة (غ) فقد أوردناها على وجه التفصيل بهوامش النص التالي، ونكتفي هنا بما يلى:

١- أنها تتضمن التغيير غير الضروري لما هو واضح في الأصل الخطّي الوحيد (ص) دون إشارة إليه، وقد نبَّهنا على مواضع ذلك بالهامش.

٢- وسوء القراءة لما في (ص) أحيانًا، وقد أشرنا إلى مواضعه بالهامش، عدا المواضع التي تختلف فيها وجهات النظر لخفاء ما في الأصل.

٣- وتُسقِط (غ) أيضًا بعض ما في (ص) من كلمات دون إشارة
 إلى ذلك، وقد نبَّهنا على أمثلته في الهامش أيضًا.

٤- وآخر مثال نورده، لدواعي تحقيق النص مرة أخرى بعد
 صدور نسخة شيخنا الدكتور غرابة، أولًا عام ١٩٥٥، ثم تكرر
 طبعها بعد ذلك بعد وفاة المحقق رحمه الله:

أنها تحوي أحيانًا من "إبعاد النُّجْعَة» في قراءة النص، وعدم التدقيق في ذلك، باستشارة نصوص كلامية أخرى تؤكد - بل تقطع، حتمًا بعدم صِحِّةِ ما في "غ»؛ وذلك ما جاء في "المسألة» رقم (٦) في إثبات كونه -تعالى - عَالِمًا، حيثُ قرأ شيخنا النصَّ الموجود في (ص) على هذا النحو: "... لا يجوز أن يحوكَ الديباجَ النفارير، ويصنعَ دقائقَ الصنعةِ مَنْ لا يُحْسِنُ ذلِك ولا يَعْلَمُه»، ثم قال بالهامش: "النفارير جمع نفرور، وهو العُصفور... فإن المعنى على ذلك واضح، لأن حياكة الديباج بوساطة العصافيرِ مستحيلٌ على ذلك واضح، لأن حياكة الديباج بوساطة العصافيرِ مستحيلٌ

لانعدام العلم عندها»(١) وتلك هفوة عالم؛ فالقراءة الصحيحة في هذا الموطن، هي: «... لا يجوز أن يحوك الديباج بالتَّصاوِير... مَنْ لا يُحْسِن ذلك ولا يَعْلَمُه»، كما هو موجود -في غاية الوضوح-في (ص). ومثال «التصاوير في الديباج» يتردد، لدى المتكلمين من قديم، في سياق إثبات العلم؛ فيقول النسفيُّ الماتريديُّ في «التمهيد لقواعد التوحيد»: «إن الأفعال المحكمة المتقنة تحصل من ذات له علم وقدرة . . . فلو سَمَّيْنَا حجرًا : حيًّا عالمًا قادرًا ، لا يتأتى منه نَسْجُ الديباج، ونقش التصاوير، وبناء الأبنية الفاخرة»(٢). وكذلك في مثل هذا السياق ورد المثال أيضًا لدى القاضي الباقلاني في «التمهيد»: «... ونِسَاجةُ الديباجِ بالتّصاوير، ودقائق المحكماتِ...»(٣)؛ فلا محل لما بدا لشيخنا من قراءة، وقد كان بشهادة عارفيه، بالغ الذكاء، بارعًا في التراث الفلسفي والمشائى خاصة، ولكن اشتغاله بالنصوص الكلامية، وبتحقيقها قليل. جزاه الله عنا وعن التراث الأشعري خير الجزاء.

والآن إلى نصِّ «اللَّمَع في الردِّ على أهل الزيغ والبدع»، محققًا قدر الوُسع، ومقابلًا على ما تيسر من نصوصه الموازية، في المصادر اللاحقة. . واللَّه ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) انظر غرابة: «اللمع»، هامش ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) النسفي، التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق: حَسَب اللَّه حسن أحمد، دار الطباعة المحمدية. القاهرة، ط ١، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الباقلاني، التمهيد، نشرة: أبي ريدة والخضري، ط دار الفكر العربي، ص ٧٠.

## ختام المقدمة

ولا يفوتني - في نهاية هذه المقدمة - أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الزملاء والأصدقاء، الذين أعانوني في القيام بهذا العمل، منذ السعي للحصول على صورة للنسخة الأصلية ببيروت، بجهد مشكور للدكتور خالد المؤلف، وفي مراحل العمل المختلفة في تحقيق النص، وما قدمه زملاؤنا وتلاميذنا من خدمات مشكورة؛ وخاصة الأساتذة: محمد عثمان، وحاتم يوسف، وأحمد أبو حوسة، والدكتور علي شمس الدين، وزملاء الباحثين الكرام -بمشيخة الأزهر الشريف - الذين تفضلوا علينا بإعداد الكشافات التي تتضمنها ملاحق الكتاب، فجزاهم الله جميعا عنا وعن القراء خير الجزاء.

والشكر والامتنان موصولٌ للأزهر الشريف، مؤسسة وعلماء وعاملين، وفي مقدمتهم شيخنا الجليل، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر؛ لتفضله -حفظه الله- بكتابة مقدمة يتشرف بها هذا الكتاب، ولاهتمامه الخاص بإخراج هذه النشرة لكتاب «اللمع» عن مشيخة الأزهر، وفاءً لإمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري -رضي الله عنه- راجين أن يكون النص الجديد المحرَّر لائقًا بهذا الاهتمام، ومقبولًا لدى أهل العلم وشيوخ الكلام، وأن ينفعنا الله -تعالى- به يوم لا ينفع مال ولا بنون، وينفع به المسلمين - آمين. والحمد لله رب العالمين.

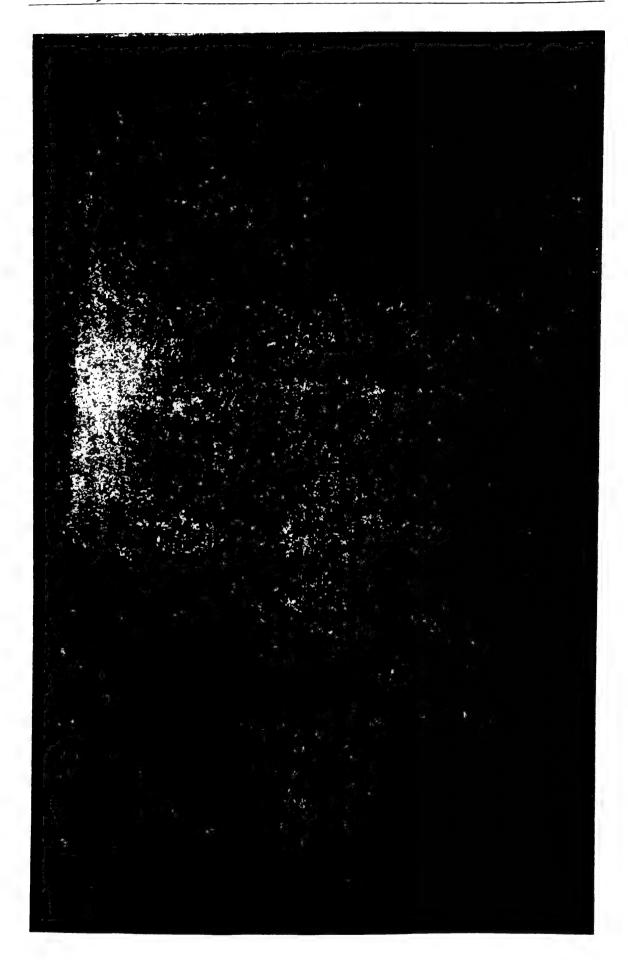

صورة غلاف المخطوطة: صفحة العنوان

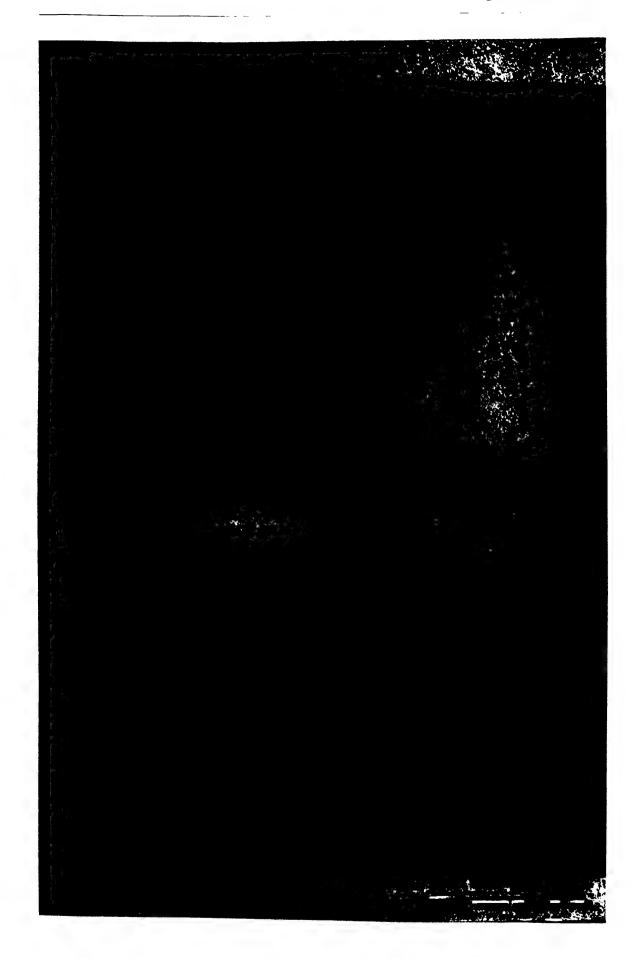

صورة الورقة الأولى من المخطوطة: صفحة البسملة



صورة الورقة الأخيرة من المخطوطة: صفحة الخاتمة

# النَّصُّ المحقَّقُ

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه أستعين (١)

## [خطبة الكتاب]

الحمدُ للّهِ ذي الجودِ والثّناءِ، والمجدِ والسَّناءِ، والعِزِّ والعِزِّ والعَزِّ والكِبرياءِ. أحمدُه على سوابغ النَّعماء (٢)، وجزيل العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له؛ [عُدّةً] لِللّهاء وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه خاتَمُ الأنبياء.

أما بعدُ: فإنكَ سأَلتَنِي أَنْ أُصَنِّفَ لكَ كتابًا مُختصرًا، أُبيِّنُ فيه جُملًا توضِّح الحقَّ وتَدْمَغُ البا[طِل](٤)، [فاسْتَخَرتُ] اللَّهَ -تعالى-

<sup>(</sup>١) (غ): «نستعين»، دون إشارة إلى ما في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) (غ): «النعم»، مع وضوح ما في الأصل المخطوط.

<sup>(</sup>٣) كذا في ص، (غ) و(م): «اللِّقاء».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص): وفي (ل)، و(م): «الناطق بالظلوف». ولا معنى له، وما في (ص) واضح، ولا يحتاج إلا إلى زيادة حرفي [طل]. هذا وللمؤلف -كما صرح- غرضان -راعاهما على امتداد الكتاب كله-: بيانُ مذهب أهل =

[ورَأَيْتُ] (١) إِسْعَافَكَ بذلك الكِتابِ؛ [تعاونًا] على (٢) الخير - قرَّبَ اللَّه [لك] (٣) الخيراتِ، وأعانَكَ على [نَيْلِ] (٤) المطلوبات.

\* \* \*

<sup>=</sup> السنة والجماعة، والرد على مخالفيهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: «فاستخرت . . . ورأيت» مطموس في (ص) فزدناها بين المعقوفات علامة الزيادة.

<sup>(</sup>۲) قوله: «تعاونا» مطموس في (ص).

<sup>(</sup>٣) في (غ): «بذلك رزقك اللَّه». (م): «رحمك وأغدق عليك»، خلافًا لما في (ص) واضحًا، ولا يحتاج إلا إلى زيادة كلمة [لك] ومن قواعد التحقيق الاقتصار في الزيادة على الضروري فقط..

<sup>(</sup>٤) طمسٌ في (ص)، أثبت (غ)، (ل)، (م): [الخيرُ]، وفيه تكرار، ولعل الصواب ما أثبتنا.

# [الباب الأول: الكلام في الإلهيات: الذّاتِ والصِّفاتِ (١)]

## [١] مسألة:

# [الاستدلالُ علَى وُجودِ ذاتِ البارِي - سُبحانَه]

إِنْ سألَ سائلٌ فقال: ما الدليلُ علَى أنَّ لِلْخلقِ صانِعًا صَنعَهُ، ومدبِّرًا دبَّرَه.

[الدليلُ العقليّ] قِيلَ<sup>(۲)</sup>: الدليلُ على ذلك أن الإنسانَ، الذي هو في [٢/أ] غاية الكَمالِ والتمام، كانَ نُطفةً، ثم عَلَقةً، ثم مُضغةً<sup>(۳)</sup>، ثم لحمًا وعظمًا<sup>(٤)</sup> ودمًا. وقد عَلِمْنا أنَّه لم يَنْقُلْ نفسَه من حالِ إلى حال؛ لأنَّا نراهُ في حالِ كمالِ قُوَّتِه، وتَمامِ عقلِه، لا يقدرُ أن يُحدِثَ لنفسِهِ سَمْعًا ولا بَصَرًا، ولا أن يَخلُقَ لنفسهِ جارحةً.

<sup>(</sup>١) بنَى الشيخ مسَائلَ الكتاب على طريقةِ السُّؤالِ والجَواب، وقَسَّمَ موضوعاته عشرة أَبوابٍ، لكن عنوان الباب الأول ساقط من: «ص»، زاده «غ»، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) زاد (م)، (غ) هنا كلمة «له»، ولا موجب لذلك.

<sup>(</sup>٣) «ثم مضغة» ليست في: (غ)، دون إشارة لما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «عظمًا» سقط من (ل)، وساقها (غ): لحمًا ودمًا وعظمًا، خلافًا لما في (ص)، دون إشارة لما في الأصل.

[ف]يدل ذلك على أنه، في حالِ ضعْفِهِ ونُقصانِهِ، عن فعلِ ذلك أعجَزُ؛ لأنَّ ما قدرَ عليه في حالِ النُقصان، فهو في حالِ (١) الكمالِ عَنْهُ عَلَيهِ أَقْدرُ. وما عجزَ عنهُ في حالِ الكمالِ فهو في حالِ النقصانِ عنْهُ أَعْجَز.

ورأيناهُ طفلًا، ثُمَّ شابًا، ثم كهلًا، ثم شَيْخًا. وقد عَلِمنا أنه لم ينقُلْ نفسهُ، من حالِ الشبابِ إلى حال الكِبَرِ والهَرَمِ؛ لأنَّ الإنسانَ لوْ جَهِدَ أَنْ يُزِيلَ عن نفسِهِ الكِبرَ والهَرَمَ، ويَرُدَّها إلى حالِ الشبابِ، لمْ يُمْكِنْهُ ذلك.

فدلَ ما وصَفْنا علَى أنهُ ليسَ هُوَ الَّذِي يَنْقلُ نفسَه، [٢/ ب] في هذه الأحوال، وأَنَّ له ناقِلًا نَقَلهُ من حالٍ إلى حال، ودبَّرهُ على ما هو عليه؛ لأنهُ لا يجوزُ انتقالُهُ من حالٍ إلى حالٍ بغيرِ ناقلٍ ولا مُدبِّر (٢). عليه؛ لأنهُ لا يجوزُ انتقالُهُ من حالٍ إلى حالٍ بغيرِ ناقلٍ ولا مُدبِّر (٢). [و] مما يُبيِّنُ (٣) ذلكَ أن القُطنَ لا يجوزُ أن يتحولَ غَزْ لًا مَفْتولًا،

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٢) يعتمد الشيخ هنا على طريقة الحدوث لا الإمكان، وهو دأب قدامى الأصحاب، كما يلاحظ ابن تيمية ويرى بعض المتكلمين أن إضافة الحدَثِ إلى محدثه بديهية - انظر كتابنا «لمَحاتٌ من الفكر الكلاميّ» ط. البصائر بالقاهرة، ص ٩-٢٠.

<sup>(</sup>٣) (ل): «سنن»، (م) و (غ): «بيّن»، وهي واضحة في ص. وهذه القاعدة ذكرها ابنُ فُورَك في «مجرد مقالات أبي الحسن» ص ٢٨٨، بقريب من هذه الألفاظ.

ثم ثوبًا منسوجًا، بغير ناسج ولا صانع ولامدبر. ومن اتخذ قُطنًا، ثم انتظرَ أَنْ يصِيرَ غزلًا مَفْتولًا، ثم ثوبًا مَنْسوجًا، بغير صانع ولا ناسج، كان عن [ال]معقولِ(١) خارجًا، وفي الجهل وَالِجًا.

وكذلك مَنْ قصدَ إلى بَرِّيَّةٍ لم يجدُ فيها قصرًا مبنيًا، فانْتَظَر أن يتحوَّلَ الطينُ إلى حالةِ الآجُرِّ، وينتضدَ بعضُه على بعضٍ، بغير صانعٍ ولا بانٍ، كان جاهلًا(٢).

وإذا كانَ تحوُّلُ النُّطْفةِ علَقةً، ثم مُضْغَةً، ثم لحمًا ودمًا وعظمًا، أعظمَ في الأُعجوبةِ [٣/أ]، كان أوْلَى أن يدُلَّ علَى صانعٍ صَنعَ النُّطْفة، ونقَلَها مِن حالٍ إلى حالٍ.

[الدليلُ النّقْليّ] وقد قال اللّه -تعالى-: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُو تَغَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ اللّهُ وقد قال اللّه -تعالى-: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ ۞ ﴾ [الواقعة: ٥٨، ٥٩] فما استطاعوا أن يقولوا، بحُجّةٍ: إنهم يخلقون ما يُمْنونَ " ، مع تمنيهِم الولَدَ فلا يكونُ، ومع كراهتِهِم لهُ فَيكونُ.

<sup>(</sup>١) (ص)، (غ)، (م): «عن معقول»، ولكن د. غرابة ذكر في الهامش: من الأنسب: «المعقول»، فتابعناه.

<sup>(</sup>٢) يتردد مثال «القصر في البرِّيّة» في كتب الكلام، وقد استخدمَهُ ابن رشد في «مناهج الأدلة»، ص ١٥٠. وانظر: لمحات من الفكر الكلامي (مرجع سابق) ص١١-٢١.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ل) إلى: «يمنعون»، ويحدث ذلك عنده كثيرًا في آيات القرآن الكريم، وفي غيره.

وقد قال الله -تعالى- مُنَبِّهًا (١) لخلقِهِ علَى وحدانيتِه: ﴿ وَفِيَ النَّهُ عَلَى وحدانيتِه: ﴿ وَفِيَ النَّهُ مِلْ اللهُ عَجزَهُم وفقرَهُم أَنفُسِكُمْ أَفَلًا تُبُصِرُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٢١]؛ يُبَيِّنُ (٢) لهم عجزَهم وفقرَهم إلى صانع صنعهم، ومدبِّر دبرهم.

فإن قالوا: فما يُؤْمِنُكُمْ أن تكونَ (٣) النطفةُ لم تزلُ (٤) قديمةً؟

قيل [لهم] (٥): لو كانَ ذلكَ كما ادَّعيْتُم، لم يَجُزْ أَنْ يلحَقَها الاعتِمالُ والتأثيرُ، ولا الانقِلابُ والتَّغييرُ؛ لأَنَّ القديمَ لا يجوز انتقالهُ وتغيرُهُ (٢)، وأَنْ تجرِيَ عليهِ سِماتُ الحدَثِ؛ لأَن ما جرَى ذلك عليهِ ولزِمتْهُ الصَّنْعَةُ (٧)، لم يَنْفَكَ (٨) مِنْ سِمَاتِ الحَدثِ، وما لم يَسبِقُ المحدَثَ [٣/ب] كانَ مُحدَثًا مَصْنُوعًا. فبطَلَ بِذلكَ قِدمُ النَّطفةِ، وغَيْرِها مِنَ الأَجْسام.

<sup>(</sup>١) قرأها (ل): «مبينا»، وسنشير إلى بعض أخطائه، ثم نمسك عن ذلك.

<sup>(</sup>۲) (غ): «بَيّن»، دون إشارة إلى ما في ص.

<sup>(</sup>٣) (ص): «يكون».
(٤) (ص): «يزل».

<sup>(</sup>٥) (ص)، (ل): «له». غيرناها، كما فعل (غ)، تبعا للسياق.

<sup>(</sup>٦) قاعدة كلامية مقررة: «ما ثبت قدمه استحال عدمه، ذاتًا كان أو صِفة» - انظر «لمحات - مرجع سابق»، ص ١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) (ل): «الصغر»، وفي (م) و(غ): «الضعة»؛ لِسوءِ قراءة النص، لدى الثلاثة.

<sup>(</sup>A) في (ل) و(غ): "ينقل". خلافا لما في (ص) بوضوح.

## [الاستدلال على الصّفات الذاتية]

## [٢] مسألة

فإن قال قائِلٌ: لم زَعَمْتُم أنَّ البارِيَ -سُبحاَنهُ- لا يُشْبِهُ [١- المخالَفة المخالَفة المخالَفة المخلوقاتِ؟

[الدليل العقلي] قيل (۱): لأنّه لَوْ أَشْبهَهَا لَكَانَ حُكْمُهُ -في الْحدَثِ- حُكْمَهَا، ولوْ أَشْبهَها لم يخلُ (۲): من أن يشبهها من كل الجهات، أو من بعضها: فإن أشبهها من جميع الجِهاتِ، كانَ مُحدَثًا مِثلَها من جميع الجِهاتِ: وإنْ أشبهها مِن بعضِها، كان محدَثًا مِنْ حيثُ أَشْبَهَها، ويستحيلُ أن يكون المُحدَث لم يزل قديمًا.

[الدليل النقليّ] وقد قال اللّه -تعالى-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى ۗ ﴾ [الشورى: ١١]، وقال -تعالى-: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُكُ [الإخلاص: ٤].

<sup>(</sup>١) زاد (غ) هنا كلمة: «له»، ولا ضرورة لها.

<sup>(</sup>۲) يستعمل الشيخ هنا طريقة السبر والتقسيم، وفي مواضع أخرى أيضا، ونبه عليه ابن فورك في «المجرد» ص ۲۸۹ وهي صيغة كلامية شائعة، ولعلها استعيرت من أصول الفقه - انظر لنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام - ص ١٨١، ١٨٨ في شأن «الصفات الإلهية، وأقسامها وأدلتها، وانظر: لمحات من الفكر الكلامي (مرجع سابق) ص ۲۷ - ٦٤. وانظر [إبطال الجسمية] فيما يلي، ص ١١٣.

[الدليل

العقلق]

# [٣] مسألة:

[٢-الواحدانية] فإن قالَ قائلٌ: لِمَ قُلتم: إنَّ صانعَ الأشياءِ واحدٌ؟

قيلَ لَه: لأن الأثنينِ لا يجرِي تدبيرُهُما علَى نِظَام، ولا يَتَّسِقُ (١) علَى إحكام، ولا بُدَّ أن يلحقَهُما العجزُ، أو واحدًا منهما؛ لأن أحدَهُما إذا أرادَ أَنْ يُحْيِيَ إِنسانًا، وأراد الآخرُ أن يُمِيتَهُ، لم يَحْلُ: أَنْ يَتِمَّ مُرادُهُما جَمِيعًا، أو لا يتمَّ مُرادهُما [جميعًا]، أو يتمَّ مُرادُ [أحدِ]هِمَا (٢):

[والأول باطِل]؛ لأنّهُ يستحيلُ أن يكونَ الجسمُ حيًّا مَيْتًا في حالٍ واحدةٍ (٣).

وإنْ لم يتمَّ مُرادُهُما جميعًا وجبَ عَجْزُهما، والعاجزُ لا يكون إلهًا ولا قديمًا.

<sup>(</sup>۱) (ل): «نسق».

<sup>(</sup>٢) (ص) و (ل): «أو يتم مرادهما جميعا»، وفي (غ) و(م): «لم يخل أن يتم مرادهما جميعا، أو لا يتم مرادهما، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا» وفي ذلك بعد عن (ص) لا موجب له، وقد ضبطنا النص ببعض الزيادات الضرورية فقط.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «واحد» أثبتنا ما في (ص).

[الدليل

النقلي]

(وإن تم مراد أحدهما (١) دون الآخر، وجب عجز (٢) من لم يتمَّ مرادُهُ منهما، والعاجزُ لا يكون إلهًا ولا قديمًا)(٣).

فَدَلَّ مَا قُلْنَاهُ عَلَى أَنَّ صَانِعَ الأَشْيَاءِ وَاحِدٌ.

وقد قالَ -تعالَى-: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَا أَهُ لَلَهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] فهذا معنى احتجاجنا آنفًا.

في (ص): «أفرادهما».

<sup>(</sup>۲) في (ص): «العجز».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من (ل). وهو الاحتمال الثالث، وقد استعمل الشيخ هنا طريقة «الممانعة»، كأكثر المتكلمين، وفهم الآية في ضَوْئها. ولابن تيمية وابن رشد كلام كثير في هذا المقام. انظر: «لمحات» (مرجع سابق): ص ٢٧ وما بعدها. ومناهج الأدلة: ص ٣٦ وما بعدها، وما نقله الدكتور غرابة -رحمه الله، في نشرته لكتاب اللمع في هذا الموضع- عن الشيخ محمد عبده، هو مسبوق فيه بالكندي وابن رشد، على أن المتكلمين ليسوا جميعًا على هذا الرأي في فهم الآية.

#### [٤] مسألة:

فإن قالَ قائِلٌ: ما الدليلُ على جَوازِ إعادةِ الخَلْقِ؟

[۳-القدرة على الإيجاد والإعادة]

[الدليل

النقلي]

[الدليل قيلَ لَهُ: الدليلُ على ذلِكَ أَنَّ اللَّهَ -سُبْحانَهُ- خَلَقَهُ أُولًا لا (١) على العقلي أَ العقلي مثال سبَقَ، فإذا خلَقَهُ أُولًا لَم يُعْيهِ أَنْ يخلُقَهُ خَلْقًا آخر.

وقد قال اللّه -عز وجل-: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَهُمْ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيهُ ﴿ قَالَ مُعَ اللّهِ اللّهِ عَلَى خَلْقٍ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيهُ ﴿ قَالَ يُحْمِيمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى جَوازِ عَلَيهُ ﴿ فَا لَا عَلَى جَوازِ النشأةِ الأولى دَلِيلًا علَى جَوازِ النشأةِ الآجِرةِ ؛ لأنّها في مَعْناها.

ثم قال: ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنَهُ مَّنَهُ وَيَبَسِها - منَ الشَجَرِ مُونَ ﴾ [يس: ٨٠] فجعَلَ ظُهورَ النَّارِ -على حَرِّها وَيَبَسِها - منَ الشَجَرِ الأَخْضَرِ - على نداوته وَرُطوبته - دليلًا على جوازِ خلقِهِ الحياةَ في الرِّمَّةِ (٢)

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ل)، وهي ضرورية، لكن ناسخها غير دقيق في النقل عن المخطوط البيروتي الوحيد، وهو ما سبب مشكلات كثيرة لـ (م) و (غ)؛ لعدم التزامها الأصل، وكانت أحرى بالإهمال، والتزام ما في (ص) ما دام واضحا، ومقبولا، لكن (غ) عني بها أكثر من اللازم.

<sup>(</sup>٢) العبارة واضحة في (ص)، والمصنّفُ يرى بعثَ الأجسَادِ بعينِها، عن =

البالِيَةِ، والعِظامِ النَّخِرَةِ، وعلَى قَدْرَتِهِ على خَلْقِ مثله، ثم قال: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَلْدِدٍ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِدٍ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ٨]. وهذا هو المعوّلُ علَيْهِ في الحِجَاجِ في جَوازِ إعادةِ الخلق (١).

وهذَا هوَ الدليلُ أيضًا على صِحّةِ الحِجاجِ والنَّظَرِ؛ لأنَّ اللَّه - [استطراد لبيان تعالَى - حكَمَ في الشيءِ بِحُكْم مِثلِه، وجعل سَبِيلَ النَّظيرِ وَمَجْراه مشروعية مَجْرَى نظيرِهِ، وقد قال -تعالى -: ﴿ اللَّهُ يَكَبْدَؤُا ٱلْخَانَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ النظر] الروم: ١١]. وقوله -تعالى -: ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَانَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو الروم: ٢٧] يُرِيدُ: وهوَ هيِّنْ عليْهِ، فجعل الإعادة كالابتداء (٢٠).

تفريق، لا عن عدم كما يزعم المشاؤون؛ فلا محل للتساؤل الذي أورده الدكتور غرابة -رحمه الله- في هامش (٢) ص: ٢٣ من نشرته للمع، وانظر عبد الصمد...: «الاستدلال على بعث الأجسام بأعيانها، ط. القاهرة، الخزانة الأزهرية، ص ٣٠ وما بعدها؛ فهو نصَّ موازٍ ومطابق لما هنا.

<sup>(</sup>۱) من أول هذه المسألة حتى هذا الموضع، يتفق النص حرفيا مع ما ورد في مقدمة كتاب «الاستدلال» المذكور في الهامش السابق ص ٣، ٤، نقلًا عن طبعة مغربية لِلُّمَع.

<sup>(</sup>٢) (ص)، (ل)، (م)، (غ): «الابتداء كالإعادة» ولكن يبدو لي أن العبارة انقلبت على المؤلف -رحمه الله-، أو مَنْ نقل عنه. ويلاحظ أن سياق الموضوعات وترتيبها لم يكن قد استقر، على النحو المعهود في كتب المتأخرين، فأمر البعث وإعادة الخلق، مما يأتي أخيرا في كتبهم، بعنوان «السمعيات» وستجد أن المصنف -رحمه الله- قد غيَّر موقع الكلام على النبوة أيضًا، وأخره نوعا ما عن السمعيات، كما في كتب المتأخرين، كالنَّسَفيّ والإيجيّ، وأمثالهما.

فإنْ قالَ قائِلٌ: زِيدُوني وُضوحًا في صِحَّةِ النظرِ(١).

قيل له: قولُ اللَّه -تعالى - مُخبِرًا عَنْ إبراهيمَ -عليهِ السلامُ - لمَّا رأى الكَوْكَبَ: ﴿هَٰذَا رَبِّيٍ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَبًا الْفَرَرِ بَانِغَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّم يَهِدِفِى رَبِي لأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الْفَكَورَ بَانِغَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَمْ يَهِدِفِى رَبِي لأَكُونَكِ مِنَ ٱلْقَوْمِ الضَّمَا اللهُ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قارن ابن فورك: مجرد مقالات، ص ۲۸٦–۲۸۸، والشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ص ۱۲۷–۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ل) إلى: «النظسير»، وقد عرفت سُقم هذه النسخة.

<sup>(</sup>٣) يقصد الشيخ -رحمه الله- بهؤلاء المنحرفين المنكرين للنظر العقلي، النصيين الحرفيين من الحشوية، المتجمدين على دلالة النقل وحده، وأسلوب الشيخ هنا قريب جدًّا من أسلوبه في رسالة «استحسان الخوض في علم الكلام»، ويجري مع ما رواه ابن فُورَك في «مجرّدِ مقالات أبي الحسن»، ص ٢٨٥، وما بعدها.

#### [إبطال الجسمية]

### [٥] مسألة:

[الدليلُ العقليّ]

فإن قالَ قائلٌ: لِمَ أنكرتُم أنْ يكونَ اللَّهُ -تعالَى- جِسْمًا؟ قيل لَه: أنكرْنَا ذلكَ؛ لأنّهُ لا يخلو: أنْ يكونَ القائلُ لذلك أراد: ما أنكرتُمْ أنْ يكونَ طَويلًا عَريضًا مُجتَمِعًا، أو أن يكون أراد تسميته جسمًا، وإن لم يكن طويلًا عريضًا مجتمعًا عميقًا.

فإِنْ كَانَ أَرَادَ مَا أَنْكُرتُمْ أَنْ يَكُونَ طُويلًا عَرِيضًا مَجْتَمِعًا، كَمَا يُقَالُ ذَلْكَ لِلْأَجْسَامِ فيما بيننا (١)؟ فهذا لا يَجُوزُ؛ لأن المُجْتَمِعَ لا يكون شيئًا واحدًا؛ لأن أقلَّ قليلِ الاجتماعِ لا يكونُ إلّا بين (٢) شيئينِ؛ لأنَّ الشيءَ الواحدَ لا يكونُ لِنَفْسِهِ مُجَامِعًا، وقد بينا آنفًا (٣) أنَّ اللَّهَ -عزَّ وجلَّ - شيءٌ واحِدٌ، فبطلَ بِذَلِكَ أَنْ يكونَ مُجْتَمِعًا (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في ص، غيرها غ إلى: يلينا.

<sup>(</sup>٢) م و ص: بَيْنَ، كما أثبتنا. وغيرها غ إلى مِنْ، دون ضرورة.

<sup>(</sup>٣) يقصد: في الاستدلال على الوحدانية (راجع ص ١٢-١٣)، فالوحدانية عنده تُنافي تعددَ الذاتِ، وتركبها أيضًا.

<sup>(</sup>٤) يقصد الشيخ بالاجتماع صفة التركُّبِ أو التركيبِ، التي لا تخلُو منها =

وإن أرادَلمَ لا تسمونه جسمًا وإن لم يكن طويلًا عريضًا مجتمعًا.

فالأسماءُ ليستُ إِلَيْنا، ولا يجوزُ لَنا (١) أَنْ نُسمِّيَ اللَّهَ -تعالىباسمٍ لم يُسَمِّ بهِ نَفْسَه، ولا سَمَّاهُ به رسُولُه، ولا أجمعَ المسلمونَ
علَيْهِ، ولا على معناه (٢).

\* \* \*

الأجسام، فيما بيننا، أي الأجسام المادية، ومنافاة ذلك وتناقُضَه مع ما ثَبَتَ قبلُ: من «الوحدانية» -في المسألة الثالثة - وهي تنافي التعدُّد، والتركُب، وهو ما يطلق عليه «الاجتماع»؛ فالوحدانية عنده تنافي تعدُّد الذواتِ، وتركُب الذات الواحدة أيضًا.

اسقط (غ): «لنا».

<sup>(</sup>٢) قارن بابن فورك «مجرد مقالات» ص ٥٨-٥٩، فهو مطابق لما هنا تمامًا.

#### [إثبات كونه تعالى- عالِمًا]

## [٦] مسألة:

فإن قال قائلٌ: لم قلتُم: إن اللَّهَ -تعالى- عَالِم؟ قيلَ لَه: لأنَّ الأفعالَ المُحْكَمَةَ لا تتسِق<sup>(١)</sup> في الحكمة إلَّا مِنْ عَالِم؛ وذلك أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحُوكَ الدِّيباجَ بالتَّصَاوِيرِ<sup>(٢)</sup>، ويَصْنعَ

(١) في(ل): «لا تستوفي».

(٢) كذا في ص، وفي (ل): «بالنقاوير»، وجاء في (غ): «لا يجوز أن يحوك الديباجَ النّفارير» ثم أضاف الدكتور غرابة معلقًا: «النفارير جمع نَفْرُور، وهو العصفور. وقال: والجملة في الأصل: «بالنقاوير» ولا معنى لها، ولعل ما أثبتنا هو الصواب». والواقع أنه غير صواب؛ فقد وردت العبارة في مجال إثبات العلم لمَنْ يُحْكِمُ الصّنعَ، لدى النسفي الماتريديّ في «كتاب التمهيد» – نشرة القاهرة ، سنة ١٩٨٦ – عن دار الطباعة المحمدية: إنّ الأفعال المُحكمة المثقنة، تَحصُلُ من ذات له علم وقدرة، وليس من ذات ليس عالمًا قادرًا، فلو سمينا حَجرًا حيًّا عالما قادرا، لا يتأتى منه نَسْجُ الديباج ونَقْشُ التصاوير، وبناءُ الأبنيةِ الفاخرةُ..» اه ص ١٧٠.

وجاء المثل نفسه أيضًا لدى الباقلاني الأشعري، في "تمهيده" بتحقيق أبي ريدة والخضيري، ص ٧: «... نِساجَةُ الديباج بالتصاوير، ودقائق المحكمات، من الأعراض والجواهر». فالمثال متداول بين المتكلمين =

[الدليلُ العقْلي] دقائقَ الصِّناعةِ (١)، مَنْ لَا يُحسِنُ ذلكَ وَلا يَعْلَمُهُ.

فلمَّا رأينا الإِنسانَ، علَى ما فيهِ منَ اتَّسَاقِ الحِكْمةِ، كَالْحياةِ الَّتِي رَكَّبَها اللَّهُ فيهِ، والسمْعِ والبصَرِ، ومجَارِي الطَّعامِ والشَّرابِ، وانقِسَامِهَا فيه (٢) وما هو عليه من كَمالِهِ وتَمامِهِ. والفَلَكُ (٣) وما فيهِ مِنْ شمسِهِ وقمَرِه وكواكِبِهِ، ومجارِيها ، دلّ ذلِك على أنّ الذي صَنَع ما ذكرْناه، لمْ يَكُنْ [لِ]يصْنَعَهُ إلّا وهُوَ عالِمٌ بِكَيفِيَّتِهِ، وكُنْههِ.

ولو جاز أن تحدث الصنائع الحِكْمِية لَا مِنْ عالِمٍ، لَم نَدْرِ: لعلَّ جميع ما يحدث من حِكَمِ الحيوانِ، وتَدَابيرِهِم، وصَنائِعِهم (٤)، يحدثُ مِنهُمْ وهُمْ غيرُ عالِمِينَ. فلمَّا اسْتَحالَ ذلك، دَلَّ على أنَّ الصَّنائِعَ المُحْكَمَة لَا تحدُثُ إِلَّا مِن عالِمٍ (٥).

<sup>=</sup> على اختلافهم، لكن شيخنا كان أكثر اهتمامًا بالنصوص الفلسفيّة منه بعلم الكلام.

<sup>(</sup>١) (غ): «الصنعة»، خلافًا لما في ص.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «وانقسامه فيه»، وفي (غ): «وانقسامهما فيها» والضمير للإنسان.

<sup>(</sup>٣) معطوف على «الإنسان» في أول الفقرة.

<sup>(</sup>٤) كما يحدث من النحل والنمل، وغيرهما من «الحيوان»، طائرةً أو سابحةً أو ماشية، من العجائب.

<sup>(</sup>٥) ولعله أغفل هنا إيراد الدليل النقلي لظهوره وكثرة الآيات المثبتة له، وكذا في إثبات الحياة والقدرة، في الصفحة التالية، وكفى في ذلك كله آية الكرسي من سورة البقرة

# [إثباتُ صِفَتَى الحياةِ والقُذرةِ]

[الدليل العقلي] كذلك لا يجوزُ أَنْ تحدُثَ الصَّنَائِعُ إلا مِنْ قادِرٍ حَيِّ؛ لأَنَّه لوْ جازَ عُدوثُها مِمَنْ ليسَ بقادرٍ ولا حيِّ، لمْ نَدْرِ: لَعَلَّ سائِرَ ما يظهرُ مِنَ النَّاسِ يظهرُ منهُم وهم عَجَزَةٌ مَوتَى، فلمَّا استَحالَ ذلك، دلَّت الصنائعُ على أن اللَّه -تعالى - حَيِّ قادر (۱).

<sup>(</sup>١) فمطلق «الصنائع» يدل على أن الفاعل لها حي قادر، أما الصنائع المحكمة المتقنة فتفيد ذلك، وتفيد العلم خاصة.

## [إثباتُ كَونِه -تعالَى- سميعًا بصيرًا]

## [٧] مسألة

فإنْ قالَ قائلٌ: لِمَ قُلتُم: إنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌ؟

قيل له: لأنَّ الحيَّ إذا لمْ يكُنْ مَوصُوفًا بآفةٍ تَمنَعُه (١) من إدراكِ المسموعاتِ والمُبْصَرَاتِ إذا وُجِدَت؛ فهو سمِيعٌ بَصِيرٌ.

[الدليل العقليّ]

فلمَّا كَانَ اللَّهُ -تعالى - حيًّا، لا تجوزُ عليه الآفاتُ، من الصَّمَمِ والعَمَى وغيرِ ذلك؛ إِذْ كَانَتِ الآفاتُ تدلُّ عَلَى حُدوثِ مَن جازَتْ عليهِ، صحَّ أنه سَميعٌ بصِيرٌ (٢).

<sup>(</sup>١) في (ل): «بأنه يمنعه».

 <sup>(</sup>۲) اقتصر الشيخ في هذه المسألة، والتي قبلها والتي بعدها، على الاستدلال
 العقلي، ربما لشهرة الأدلة النقلية؛ فتوجد عشرات الآيات في القرآن التي
 تثبت كون الباري -تعالى- عليم سميع بصير.

### [قدمُ الصفات الإلهيّة]

## [٨] مسألة

فإِنْ قال: أتقولونَ: إنَّ اللَّهَ -تعالى- لمْ يزَلْ عالمًا قادِرًا سَميعًا بَصيرًا؟

قيل له: كذلكَ نقُولُ.

فإن قال: فما (١) الدليلُ على ذلك؟

عقلًا على قدمها]

[الاستدلال

قيل له: الدليل على ذلك: أن الحيَّ إذا لم يكن عالِمًا؛ كان موصوفًا بضد العلم، من الجهل، أو الشك، أو الآفات [ ٨ ب] (٢).

فلو كان [ال]باري - تعالى - لم يزل حيًّا غيرَ عالِم ؛ لكانَ موصوفًا بضدِّ العِلم ، (ولو كان موصوفًا بضد العلم من الجهل أو الشك أو (٣) الآفات).

<sup>(</sup>١) في (ل): «ما» أثبتنا ما في (ص)، كما فعل (غ).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين -في نهاية الفقرة التالية- ورد في ص، وهي عبارة ناقصة، مقحمة على السياق، فلَعَلّها من زيادة الناسخ، أو وجَدها على الهامش فأدمجها في المتن، ولا اعتداد بها على كل حال ولم ينبه (غ) على ذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «و».

ولو كان لَمْ يزلْ موصوفًا بضِدِّ العِلمِ، لاستحالَ أَنْ يَعْلَمَ؛ لأَنَّ وَلِهَ العِلمِ لُوْ كَانَ قديمًا (١)؛ لاسْتَحالَ أَنْ يَبْطُلَ (٢)، وإذا استحالَ أن يَبْطُلَ ذلك لَمْ يجُزْ أن يصنعَ الصنائعَ الحِكْميَّةَ، فلما صنعها ودلت على أنه عالِم، صَحَّ وثبَتَ أنه لم يزل عالمًا؛ إذْ قدِ اسْتَحالَ أنْ يكونَ لم يزلْ بضِدِّ العِلم موصوفًا (٣).

[إثبات القدرة] وكذلك لو كان لم يزل حيًّا غير قادِر؛ لوجب أن يكون لم يزل عبر قادِر؛ لوجب أن يكون لم يزل عاجزًا موصوفًا بِضِدِّ القُدرةِ، ولو كان عجزُهُ قديمًا، لاسْتَحَالَ أنْ يَقْدِرَ وأن تحدُثَ الأفعالُ منه.

[إثباتُ قدم وكذلك لوْ كانَ لم يزلْ حيًّا غيرَ سَمِيعٍ ولَا بصِيرٍ، لكانَ لَمْ يَزَلْ السَمِع مَوْصُوفًا بضِدِ السَمِع مِنَ الصَّمَمِ والآفاتِ، وبضدِ البَصَرِ منَ العَمَى والبَصَرِ منَ العَمَى والبَصَرِ منَ العَمَى والبَصَرِ اللَّفاتِ، ومُحالُ جَوازُ الآفات علَى البارِي؛ لأنَّها مِنْ سِماتِ والبَصَرِ فَدَلَّ ما قُلناهُ على أنَّ اللَّهَ -تعالى- لَمْ يزَلُ عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًا (٤).

<sup>(</sup>١) في (ص): "قديم"، ويبدو أن الناسخ ليس من أهل العلم؛ فله أخطاء من هذا القبيل. انظر مثلًا الصفحة التالية، هامش ٢.

<sup>(</sup>٢) مرت القاعدة: ما ثبت قدمه استحال عدمه، راجع ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) يعتمد المؤلف هنا على قاعدة امتناع اجتماع الضدين في الإثبات، كما فعل في مواطن أخرى كثيرة.

<sup>(</sup>٤) وقد بين إثبات الحياة -في نهاية المسألة رقم ٦- فلم يبق من صفات المعاني السبع، إلا صفة الكلام، وسيُفْرِدُه المصنفُ بباب خاص؛ لأهميته الكلامية المعروفة.

## [إِثباتُ صفَاتِ المعَاني وقِدمِها]

#### [٩] مسألة

فإن قال قائل: لمَ قلتُم إِنَّ لِلْبارِي -تعالَى - عِلمًا بِهِ عَلِمَ؟ قيل له: لأنَّ الصنائعَ الحِكميَّةَ، كما لا تقع مِنّا إلا من عالِم، كذلك لا تحدثُ مِنَّا إلا مِنْ ذِي عِلْم، فلو لم تدلَّ الصنائعُ على عِلْمِ مَن ظهرت منه منا فهو عالِمٌ. مَن ظهرت منه منا فهو عالِمٌ.

فلو دلَّتْ على أن الباري - تعالى - عالم؛ قياسًا على دلالتها على أنَّا علماءُ (١) ، ولم تدل على أن له علمًا (٢) ؛ قياسًا على دلالتها على أن لنا علمًا ، لجازَ لزاعمٍ أنْ يزعم أنها تدلُّ على عِلْمِنا ولا تدلّ على أنَّا عُلَماءُ. وإذا لم يَجُزُ هذا لم يَجُزُ ما قالَه هَذا القائل (٣).

<sup>(</sup>١) في (ل): «أن علما» خلافا لما في (ص)، وقد علمت سقمها.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «علم»، وتتكرر الأخطاء النحوية والإملائية من الناسخ، وسنصلحها دون إشارة.

<sup>(</sup>٣) لأنّ الأمرين متلازمان. والمصنفُ هنا، وفي مواطن سابقة ولاحقة، يستخدم دليل «قياس الغائب على الشاهد»، وهو بأقسامه الأربعة دليل مقبول عنده – وانظر في ذلك كتابنا: «المدخل..» ط. كراتشي، ص ١٦٣ وما بعدها، وابن فُورك: «مجرد مقالات أبي الحسن» ص ٢٨٨–٣١٦.

فإن قال: فما أنكرتم أن لا تدل الأفعال الحكمية على علم العالم منا كما دلت على أنه عالم؟ لأنه ليس معنى العالم منا أن له علمًا ؟ لأنه قدْ يَعْلَمُ العالَمَ مِنَّا عَالمًا مَنْ لا يعلمُ أن له علمًا؟

قيل له: إنْ جازَ لك أن تزعمَ هذا، جازَ لغيرِكَ أن يزعمَ أن الأفعالَ الحِكميةَ تدلُّ على أن لي علمًا بها، ولا تدل على أني عالم؛ لأنه ليس معنى العالم أن له علمًا؛ لأنَّه قد يَعْلَمُ الإنسانَ منا أنّ له علمًا مَنْ لا يعْلَمُهُ عَالِمًا، وأيضًا النَّاسِيَ (١).

وأيضًا هذه الدعوى -عندي- فاسدة؛ وذلك أن معنى العالم - عندي- أن له علمًا، ومَنْ لم يعلَم لزيدٍ عِلمًا لمْ يعلَمهُ عالِمًا (٢).

فإن قال قائل: فما أنكرتم مِنْ أن يدل الفعلُ الحِكْمِيُّ على أن للإنسان علمًا هو غيره، كما قلتم: إنه يدل على عِلْم؟

وهذا هو موقف الأشاعرة، وسائر «المثبتة»؛ قال ابن فورك في مجرد المقالات: «فقال مرة: إن من لم يعلم حقيقة الشيء فليس بعالم به. وهو ما ذكره في قوله -في باب الصفات «في اللمع»، وغيره من الكتب-: «إن من لم يعلم لزيد علمًا لم يعلمه عالمًا، وإن حقيقة العالِم من له عِلم، ومن لم يعلم حقيقته لم يعلمه»، ثم أشار ابن فورك إلى قول آخر يمكن استخلاصه، لكنه أيد الأول، وهو الموافق لما هنا. انظر المجرّد ص: ٤٤، وص ٣١١.

<sup>(</sup>۱) لناسي بدون الألف في (ص) نقلها «غ» صحيحة، ولكن ل أثبتها: لنا شيء. والمراد أن العالم إذا نسي، فهو يُظنُّ عالِما مع أنه لا علم معه، فقد يَعْلم العالِمَ منّا عَالِمًا مَنْ لا يعلمُ أنّ له عِلما، كما قرر في نهاية الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٢) هذا وجه آخر من الردّ غير ما مضى، وهو أن ما يراهُ هو «التلازم» كما سبق بين الوصف وأصل الاتصاف.

[علاقة الصفات بالذات] قيل له: ليسَ إذا دل الفعلُ الحكميُّ على أنّ للإنسانِ علمًا دلَّ على أنه متغايرٌ على على أنه على أنه متغايرٌ على وجه من الوجوه (١).

وأيضًا فإن معنى «الغيرية»: جَوازُ مفارقةِ أَحَدِ الشيئينِ للآخرِ على وجه من الوجوه (٢)، فلمَّا دلتِ الدلالة عَلى قدمِ الباري -تعالى- وعلمِهِ (٣)، استَحالَ أن يكونَا غَيْرَيْنِ.

وأيضًا: فلو جازَ لِزاعِم أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ الفعلَ الحِكْمِيَ (عَلَى عَلَى الله على الله الله عالم، ثم يُعلَمُ عِلْمُهُ بعدَ ذلك، لَجازَ لزاعم أَنْ يزعُمَ أَنَّ العالم عالم، ثم يعلَمُ أَنّ العِلْمَ عِلْمٌ، ثم يعلمُ أنّه لِعالم بعدَ ذلك. الفعلَ الحِكمِيَّ يدُلُّ على أَنّ العِلْمَ عِلْمٌ، ثم يعلمُ أنّه لِعالم بعدَ ذلك. وإذا لمْ يَجُزْ هذا وتكافأ القولان، وجب أن تكون الدلالةُ على أن العالِم عَالِم دلالةً على العِلم [أيضًا] (٥).

<sup>(</sup>۱) في (ص) هنا: النون المغلقة. علامة النهاية؛ لأنتقال المصنف إلى بيان مفهوم «الغيرية» عنده، وأنه قبول الانفكاك، وقد أشار (غ) بحق أن ما هنا يرد ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في حاشيته على الدواني، ص ٩٩ ط. القاهرة، من أن هذا التعريف للغيرية، هو للأتباع وليس للإمام الأشعري نفسه، ابتدعوه للتخلص من تهمة القول بتعدد القدماء.

<sup>(</sup>٢) أي بالوجود والعدم، أو بالزمان، أو بالمكان؛ فهو مطلق القِبول للمفارقة.

<sup>(</sup>٣) وعلمه معطوف على «الباري» أي وقِدَم علمِه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الحكم».

<sup>(</sup>٥) زدناها تأكيدًا لمراد المصنف -رحمه اللَّه- والمراد: إذا تكافأ القولان في عدم الجواز، ترجح ما ذهبنا إليه؛ لأن فيه إعمالا للكلام، واعتدادًا بدلالتيه.

فإن قال قائل: [ما يمنع] (١) من أنه إنما يدل الفعل الحِكمي على على علم العالم؛ لأنّهُ ممنْ يجوزُ أنْ يموتَ ويَجْهَلَ.

قيل له: لو جازَ هذا لقائله، لجاز لزاعم أنْ يزْعُمَ أنّ الفعلَ الحِكْميّ يدل على أن العالِمَ عالِم؛ لأنّه ممّن يَجُوز أنْ يموتَ ويَجهلَ<sup>(٢)</sup>.

وممّا يُبطِلُ قولَ من قال: إنّ دلالة الفعلِ الحِكْميِّ على علم العالم منا، دلالةٌ على أنّه غيرُ العَالِم، وأنه مُحدَث: أنّ العالِمَ للعِلمِ، ما كانَ عالِمًا لا للغَيرية ولا للحدثِ، فوجبَ أن تكونَ العلمُ الدلالةُ على أنّ العالِم عالمٌ دِلالةً على العلم. و[أنّه] لمْ يكُنِ العلمُ علمًا؛ لأنهُ غيرُ العالِم ولا لأنه مُحدَثٌ؛ لوجودِ غيرٍ ليس بعلم، علمًا؛ لأنهُ غيرُ العالِم ولا لأنه مُحدَثٌ؛ لوجودِ غيرٍ ليس بعلم، ومحدثٍ ليسَ بِعلْمٍ، فلم يجِبْ أن تكون الدلالة على أن العلم علمٌ دلالةً على أنه محدَثُ أو أنه غيرُ العالِم (٣).

وأيضًا فلو جاز لزاعم أن يزعم أن الدلالة على أنّ العلمَ عِلْمٌ دلالةٌ

<sup>(</sup>١) ليست في (ص)، ولم يلتفت إليها (غ).

<sup>(</sup>٢) وهذا الزعم باطل لأنه يفيد أن الفعل الحِكميّ لا يدل على عِلْمِ القديم الذي لا يموت، وقد سبق إثباته؛ فالحجة عامة، لا تخص من يموت.

<sup>(</sup>٣) أطال المصنف الرد على دعوى مغايرة الصفات للذات؛ لأنها كانت حجة المعتزلة ونفاة صفات المعاني في اتهام مثبتي هذه الصفات بتعدد القدماء، لكن القرآن الكريم أثبت كونه -تعالى - عليما، وأثبت أن له علما: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ ﴾ [النساء: ١٦٦]، كما سيأتي ص ١٢٦.

على حَدَثِهِ، أَوْ دلالةٌ على أنّه غَيرُ العالِمِ: لجازَ لزاعمٍ أن يزعُمَ أن الدلالةَ على حَدَثِهِ، وأنه متغاير في ذاته.

والدليل على أنَّ للَّهِ (7)(7)(7) –تعالى – قدرةً وحياةً كالدليلِ على أن للَّه (7)(7)(7)(7)(7) –تعالى – علمًا .

[الدليلُ النقليّ] وقد قالَ اللَّهُ -جَلَّ ذِكْرُهُ-: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ } [النساء: ١٦٦]، وقال: ﴿ وَمَا تَحَمِّلُ مِنْ أَنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } [فاطر: ١١] فَتْبَتَ العلمَ لنفسِهِ، وقال - تعالى -: ﴿ أَوَلَمْ بَرُواْ أَنَ اللّهَ ٱلّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُونَةً ﴾ [فصلت: ١٥] فثبَّتَ القوة لنفسِه (٤).

وممّا يذُلُّ على أن اللَّه -تعالى- عالِمٌ بعلم، أنّه لا يخلو: أن يكون اللَّه -تعالى- عالما بنفسه، أو بعلم يستحيلُ أنْ يكون هو نفسهُ: فإن كان عالمًا بنفسِهِ كانتْ نفسهُ عِلمًا، لأَنَّ قائلًا لو قال: إن اللَّهَ -تعالى- عالِمٌ، بمعنى هو غيرُهُ، لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى عِلمًا، ويستحيلُ أنْ يكونَ العِلمُ عالِمًا، أو العالِمُ علمًا، أو يكونَ اللَّهُ -تعَالى- بمعنى الصِّفَاتِ.

<sup>(</sup>١) ليست في (ص)، يتطلبها السياق، وقد زادها (غ) وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) (ص): «اللَّه»، والألف زادها الناسخ «وقد علمت مبلغه من العلم».

<sup>(</sup>٣) في (ص): «اللَّه» كالتي قبلها.

<sup>(</sup>٤) يرى الشيخ أن القوة بمعنى القدرة.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «لا».

ألا ترى أن الطريق الذي يُعْلَم [به] أن العِلْمَ عِلْمٌ [هو] أن العالم به عَلِمَ؛ لأنَّ قدرةَ الإنسانِ التي (١) لا يعلم بها لا يجوز أن تكون (٢) علمًا، فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- علمًا استحال أن يكون عالمًا لنفسه (٣)، فإذا استحال ذلك صحَّ أنه عالِمٌ بعِلمٍ يستحيل أن يكون هو نَفْسَه.

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الباري -سبحانه- عالمًا ؛ لا بنفسِه، ولا بمعنّى يستحيلُ أن يكونَ هو نَفْسَه.

قيل له: لو جاز هذا، لجاز أن يكون قولُنا: «عالم»: لم يرجع به إلى نفسِه، ولا إلى معنى، ولم يُثبِتْ بهِ نفسَهُ، ولا معنَى يَستحيلُ أنْ يكونَ هو نفسَه. وإذا لم يجُزْ هذا (٤) بَطَلَ ما قالُوه.

وهذا الدليلُ يدلُّ على إثباتِ صفاتِ اللَّهِ -تعالَى- لِذَاته، كُلِّها: مِنَ الحياةِ، والقدرةِ، والسمع، والبصرِ، وسائرِ صِفات الذَّاتِ (٥).

<sup>(</sup>١) (ص): «الذي»، غيرناها تبعا له (غ) حسب مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) (ص): يكون، والسياق يقتضي التغيير.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «بنفسه».

<sup>(</sup>٤) لأن فيه إبطال كلام العقلاء، بخلوه من أي معنى أو دلالة.

<sup>(</sup>٥) يقصد المصنف «بصفات الذات» هنا صفات المعاني، وهي الأربع التي صرح بها، وقد سبق إثبات العلم، وبقيت الإرادة، والكلام، وهما موضوع الباب الثاني.

# [البابُ الثاني] بابُ الكلام في القرآنِ والإرادةِ

إن قالَ قائلٌ: لَمَ قَلْتُمْ: إنَّ اللَّهَ -تعالى- لَمْ يَزَلْ مُتكلمًا، وإنَّ [إثبات الكلامِ كلامَ اللَّهِ -تعالى- غيرُ مَخلُوقٍ؟

قيلَ له: قلنا ذلك؛ لأن اللَّه -تعالى - قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَى ، إِذَا [الدليلُ النَّقْلي الرَّدَّنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إلى النحل: ٤٠]، فلو كان القرآن مخلوقًا العقلي الكان اللَّه -تعالى - قائلًا له: كُنْ، والقرآنُ قولُه، ويستحيل أن يكون قولُه مَقُولًا له: [كُنْ] (١)؛ لأن هذا يوجب قولًا ثانيًا، والقولُ في القولِ الثاني وفي تعلُّقِهِ بقولٍ ثالث، كالقول في القول الأولِ وتعلُّقِهِ بقولٍ ثالث، كالقول في القول الأولِ وتعلُّقِهِ بقولٍ ثاني، وهذا يقتضي ما لا نهاية له منَ الأقوالِ، وذلك (٢) فاسد، وإذا فسَدَ ذلك فَسَدَ أن يكونَ القرآنُ مخلوقًا (٣).

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة ضرورية هنا، وليست في (ص) ولا (غ)، وهي تحسم التردد والترجيح الذي انتهى إليه الدكتور غرابة، وهي صريحة في النص الذي اقتبسه من الإبانة (ص ۲۱ ط القاهرة ۱۳٤۸ه): «فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له: كُنْ، فيكونُ». والعجيب أنه -رحمه الله- مع ذكائه البالغ - لم ينتبه لزيادتها ولتطابُقِ النَّصَّيْنِ تمامًا. وقارن بمجرد المقالات لابن فورك، ص ٥٩، ٦٨.

<sup>(</sup>۲) في (غ): «وهذا».

<sup>(</sup>٣) من البين أنه دليل على القدم، يعتمد على بطلان تسلسل العلل والمعلولات =

ولو جازَ أَنْ يقولَ لقَولِه: [كُنْ](١)، لجازَ أَنْ يُريدَ إِرادَتَه، وذلك فاسِدٌ عِندَنا وعِندَهُم (٢)، وإذا بطلَ هذا استحالَ أن يكونَ مخلوقًا. فإن قالَ قائلٌ: ما أَنْكَرتُم أَنْ يكونَ معنى قولِه تعالَى: ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أي: نُكَوِّنُهُ فيكونُ، (من غير أن يقولَ له في الحقيقة شيئًا) (٣)؟ فيكُونُ ﴾ أي: نُكوِّنُهُ أن نَقُولَ له أي قولُ له في الحقيقة شيئًا) قيل له: قال الله -تعالى -: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (٤).

فلو جاز لقائل أن يقول: لم يكن اللَّه -تعالى - قائلًا لشيء في الحقيقة: كُنْ، وإنما المعنى أن يُكُوِّنَه فيكونَ (٥)، لجاز لزاعم أن يزعمَ أن اللَّهَ - تعالى - لا يريد شيئًا في الحقيقة (٦)، وإنما معنى ﴿ أَرَدْنَهُ ﴾: فَعَلْناه، من غير أن تكون (٧) إرادةٌ في الحقيقة (٦)، على وجهٍ مِن الوجوهِ.

<sup>=</sup> في الماضي. وهي حجة مستخدمة في مواطن أخرى، لدى المصنّف، ولدى المعتزلة كما قال.

<sup>(</sup>۱) راجع تعليقنا في الصفحة السابقة، وقد خلا (غ) هنا أيضا من هذه الزيادة التي يتطلبها السياق.

<sup>(</sup>٢) الضمير للمعتزلة القائلين بخلق القرآن، والمناقشة معهم على امتداد الكتاب. وبالنسبة لفكرة «الكلام النفسي» عنده انظر مجرد المقالات، ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين في (ص): «من غير أن يقول له في الحقيقة ولا أن يقوله له في الحقيقة شيئًا».

<sup>(</sup>٤) انظر رده على القائلين بالتكوين في «مجرد المقالات» ٦٧-٦٨، وكتاب «الإبانة»، ص ٢١.

<sup>(</sup>٥) (غ): «نكونه فيكون» ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) «في الحقيقة» أسقطها (غ) في الموضعين

<sup>(</sup>٧) تكون هنا تامة، كما اختاره (غ).

فإن قال قائل: [ما أنكرتم] (١) أن (٢) يكون معنى أن الله -تعالى - أراد الشيء: أنه فعَله، وهو مريد له في الحقيقة، بمعنى أنه فاعل له؟ قيل له: لو جاز هذا لقائله، لجَازَ لزاعم أنْ يزعمَ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ - قائلٌ للشيء في الحقيقة: كن، ويَزعمَ أنَّ (٣) معنى ذلك: أنه يُكوِّنُه، فيثبت لله -تعالى - قولًا في الحقيقة هو المقول له، كما زعمتم (٤) أن لله -تعالى - إرادةً في الحقيقة هي مُرادُه، ولو جاز لزاعم أن يزعم هذا، جاز لآخر أن يقول: إنَّ عِلمَ الله -تعالى - بالشيء هو فعلُه له.

فإِنْ قَالَ قَائَل: أَلْيَسَ قَدَ قَالَ اللَّهُ -تَعَالَى-: ﴿ حِدَارًا يُرِيدُ أَنَ يَنْقَضَّ ﴾، ولا إرادة للجِدارِ في الحقيقةِ، وإنَّما قال: ﴿ يُرِيدُ ﴾ تَوَسُّعًا، والمعنَى: أنه يَنْقَضُ.

قيل له: نعم.

فإِنْ قَالَ: فما أنكرتم أن يكون معنى: ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ كُن ﴾ [النحل: ٤٠] أي: أَكُو لَهُ كُن ﴾ [النحل: ٤٠]

<sup>(</sup>١) زيادة يتطلبها السياق ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٢) (ص): «أنه»، أثبتها (غ): «أن»، فوافقناه؛ لأنه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) (ص): «أنه»، أثبتها (غ): «أن»، فوافقناه؛ لأنه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) الخطاب هنا موجه إلى المعتزلة. وانظر «مجرد المقالات» ص ٥٠-٧٩.

قيل له: الفرقُ بين ذلك، أنَّ الجمادَ يستحيلُ -مع جَمادِيَّتِه- أنْ يكونَ مريدًا، والبارِي -تعالى - في الحقيقةِ لا يستحيلُ عليه أنْ يُريدَ، أو يقولَ؛ فلذلك لم يكن قولُه: ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠] بمعنى: نُكُونُهُ .

وأيضًا: فلَوْ كَانَ قُولُه: ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ ﴾ ليسَ معناه إثباتَ قُولِ له، وإنما معناه: أَنْ نُكُوِّنَه، كما أن قُولَه: ﴿ حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ معناه: أن ينقض، لجاز لزاعم أن يزعم أن [معنى] (١) قُوله: ﴿ أَرَدْنَهُ ﴾ فعلناه، وهو في الحقيقة لا يريد فعله، كما أن قُوله: ﴿ حِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ معناه: أنه ينقض، وهذا أولى في حقيقة القياس. وإذا لم يجُزْ (٢) هذا لم يجُزْ (٢) ما قلتموه (٣).

ويقال لهم: إذا كان معنى أن الله -تعالى- أراد فعل الشيء: أنه فعله، ومعنى أراد حركة الشيء: أنه حَرَّكَه، فما أنكرتم أن يكون الجماد في الحقيقة مريدًا لحرَكةِ نفسِه، بمعنى أنه مُتَحَرِّك، وأن لا يكون للباري -تعالى- على الجماد مزية (٤) في الإرادة، وأن لا يكون له مزيةٌ على مَنْ وقع فعلُه وهو غيرُ مُرِيدٍ له؛ لأنه قد حصل له يكون له مزيةٌ على مَنْ وقع فعلُه وهو غيرُ مُرِيدٍ له؛ لأنه قد حصل له

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) (ص)، (غ): «يجب»، في الموضعين، وهي لا تلائم السياق، ولا لسائر المواضِع المماثلة في النصّ.

<sup>(</sup>٣) كذا في ص، غيرَها (غ) إلى: «قاله» ولا ضرورة للتغيير؛ لأن المصنف يعتبر القائل ممثلا للمعتزلة وسائر النُّفاةِ لصفات المعانى.

<sup>(</sup>٤) (ل): «مزيد».

معنى فاعِل، كما حصل للباري -تعالى- معنى فاعِل.

فإن قال: فما معنى قوله -تعالى-: ﴿ قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١] قيل له: معنى ذلك أنهما قالتا في الحقيقة: ﴿ أَنِّينَا طَآبِعِينَ ﴾ (١).

ومما يدل من القياس على أن اللَّه -تعالى- لم يزل متكلمًا: أنَّه لو [دليلٌ عقليٌّ كانَ آخر] كانَ لم يزلْ غيرَ متكلمٍ، وهو ممن لا يستحيل عليه الكلامُ، لكان موصوفًا بضدٍ (من أضداد الكلام من السُّكوتِ أو الآفةِ.

ولو كان لم يزل موصوفًا بضد (٢) الكلام (٣) لكان (٤) ضِدُّ الكلام

<sup>(</sup>۱) قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: "ولم يختلف مذهبه في أنَّ للكلام - شاهدًا أو غائبًا - معنى غير الحروف والأصوات، وأنه لا يصع أن يقوم إلا بالحيّ، وما ذكره في قوله -تعالى - ﴿ قَالَتَا آنَيْنَا طَآبِينَ ﴾ من أن ذلك قول على الحقيقة، محمول على أنه كان مقرونًا بالحياة. وكذلك مُقتضى مذهبه في كلام الذراع المشوية في أنه وُجِد فيها مع الحياة. وكان لا يُنكِرُ أنْ تُسمَّى الأصواتُ والحروفُ كلامًا كما تُسمَّى الأشارةُ والكتابةُ كلامًا، على مجازِ اللغةِ واتساعِها. بل كان يقول: إن تسمية الأصواتِ حروفًا توسعٌ في أصلِ اللغةِ ؛ لأن معنى الحرفِ هو الطرف منه، يُقالُ: حرفُ السيفِ وحرفُ الوادِي وحرفُ الحائطِ، وهو طرف منه، وذلكَ لا يكون إلا لأجزَاءِ متصلةِ الوادِي وحرفُ الحزاءِ أُخَرَ» (ص ٢٧-٦٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من (غ) (ص ٣٦)، مقدار سطر كامل، ربما بسبب كلمة «بِضِدٌ» المكررة.

<sup>(</sup>٣) زاد (غ) هنا حرف العطف (الواو) ليتسق الكلام، بعد أن غاب عن نظره مسطرٌ كامل من النص، ولم يشر إلى أن الواو زائدة.

<sup>(</sup>٤) في (غ): «ولكان».

قديمًا، ولو كان ضِدُّ الكلامِ قديمًا لاستحال أن يُعْدَمَ، وأن يتكلَّمَ الباري؛ لأنَّ القديمَ لا يجوزُ عدمه (۱)، كما لا يجوزُ حُدُوثُه، فكان يَجِبُ أن لا يكونَ الباري -تعالى - قائلًا ولا آمرًا ولا ناهيًا (۲) على وجهِ مِن الوجوهِ.

وهذا فاسد، عندنا وعندهم. وإذا فسدَ هذا صحَّ وثبت أنَّ البارِيَ لم يزل متكلمًا قائلًا.

فإن قالَ قائلٌ: ولم زَعمتُم أنه لو كانَ لم يزلْ غيرَ متكلِّمٍ، لكانَ موصوفًا بضِدِّ الكلام؟

قيل له: لأنَّ الحيَّ إذا لم يكنْ موصوفًا بالكلام، كانَ موصوفًا بضِدِّه، كما أنه إذا لم يكن موصوفًا بالعلم، كان موصوفًا بضده.

وذلك أنَّ الحيَّ فيما بيننا ذلِكَ حُكمُه، ولم تقمْ دلالةٌ على حيٍّ يخلو مِنَ الكلامِ وأضدادِه في الغائب<sup>(٣)</sup>، كما لم تقم دلالة على حيّ

<sup>(</sup>۱) يعتمد الشيخ كثيرا على هذه القاعدة الكلامية: «كل ما ثبت قدمه استحال عدمه»، ويقرر في الصفحة التالية أنها معتمدة عندنا وعندهم، يقصد المعتزلة . راجع ما مر في الباب الأول، وما سيأتي في ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «نهيا»، وقد علق الدكتور غرابة على هذا الموضع معترضا على المصنف، بأنه يجوز أن يأمر الباري -تعالى- وينهى، عن طريق أنبيائه بمقتضى ما يفيض عليهم من العلم. لكنه اعتراض غير وارد؛ لأن الله - تعالى- سمى كل صور الاتصال بأنبيائه كلامًا في الآية (٥١) من سورة «الشورى» ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) أي على استِثناء «الغائب» من مبدأ «التناقض» وهو المقصود بالضدية هنا، =

يخلو من العلم وأضدادِهِ، حتَّى يكونَ لا موصوفًا بأنه عالم ولا بضدِّ العِلم. العِلم.

فقد اجتمعَ الأمرُ فيهما: أنَّهُ مستحيلٌ، فيما بيننا، حيٌّ غيرُ (عالم ولا موصوف بضد العلم (١)، وأنَّه مستحيلٌ فيما بيننا حي غير) متكلِّم، وَلَا موصوفٌ بضِدِ الكلامِ، وأنه لم يقم على [غير] (٣) ذلك دلالة في الغائب.

فلو جازَ أحدُ الأمريْنِ وهو حيٌّ غيرُ متكلِّمٍ، ولا موصوفٌ بضدٌ الكلامِ، لجازَ الأمر الآخر: وهو حيٌّ غيرُ عالِمٍ، ولا موصوفٌ بضِدٌ العِلْم.

وأيضًا: فإنَّه يسْتَحيلُ -فيما بيننا- عالِمٌ يُوصَفُ بضدِّ العِلْمِ مَعَ كَلامِهِ، فلمَّا اجتمعًا في عِلْمِهِ، ومُتَكَلِّمٌ يوصفُ بضدِّ الكلامِ مَعَ كَلامِهِ، فلمَّا اجتمعًا في الإِحَالَةِ، وجَبَ أن يكونَ مَنْ جَوَّزَ مُتَكَلِّمًا في الغائبِ، يُوصَفُ بضدِّ الكلامِ معَ كلامِهِ، كمن جوَّزَ عالمًا في الغائبِ يوصفُ بضدِّ العِلمِ معَ الكلامِ معَ كلامِهِ، كمن جوَّزَ عالمًا في الغائبِ يوصفُ بضدِّ العِلمِ معَ عِلمِه.

فكذلك يجب أيضًا: لمَّا استحال فيما بيننا حيُّ غيرُ عالِم، ولا موصوفٌ بضدِّ العِلمِ، وجَبَ أن يستحيلَ فيما بيننا حيُّ غيرُ متكلِّم،

 <sup>=</sup> لاحظ قوله: «يخلو من الكلام وأَضْدَادِهِ».

<sup>(</sup>١) أي: بأي ضد من أضداده، لاحظ ما مَرَّ آنفا: «من العلم وأضداده».

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين سقط من (ل) بسبب كلمة: «غير».

<sup>(</sup>٣) زيادة ضرورية، ليست في (ص)، ولا (غ).

على قدم

الإرادة]

ولا موصوفٌ بضدِّ الكلام. [وَوَجب](١) أن يستحيلَ ذلكَ في الغائِب، وَوَجَبَ أَن يكونَ مَنْ جوَّزَ أحدَ الأمريْنِ في الغائِبِ كَمَنْ جوَّزَ الأمرَ الآخرَ.

وهذا هو الدليل على أن اللَّهُ -تعالى- لم يزلْ مريدًا ، وذلك أن [الدليل العقليُّ الحيَّ إذا كان غيرَ مريدٍ لشيءٍ أصلًا ، وجَبَ أنْ يكونَ موصوفًا بضدِّ مِن أَضْدادِ الإراداتِ؛ من الآفاتِ(٢) كالسَّهوِ، والكراهةِ، والإينَاءِ(٣)، والآفات [الأُخرى]، كما وجَبَ أن الحيَّ إذا كان غيرَ عالم بشيءٍ أصلًا [كان] موصوفًا بضد من أضداد العلوم من الآفات (٢) كالجهل والسهو والغفلة، أو الموت، أو ما (٤) أشبه ذلك من الآفات.

فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- لم يزل موصوفًا بضد الإرادة؛ لأن هذا يوجب أن لا يريد شيئًا على وجه من الوجوه.

<sup>(</sup>١) اكتفى (غ) بزيادة واو للعطف في هذا الموضع، وزدناها مع الفعل لمطابقة تعبير المصنف.

<sup>(</sup>٢) كلمتا «من الآفات» سقطتا من (غ)، أو أسقطهما تجنبًا للتكرار، دون إشارة.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الانبا»، وقرأها (م): «الإباء»، وقرأها (غ) كما أثبتناه، وشرحها بمعنى: التأخير واعتبره من أضداد الإرادة، وكلا التفسيرين له وجه، ولكن الأنسب في الدلالة على مراد المؤلف أنها بمعنى: الضعف والوهن والفتور والتَّقْصير - انظر ما يأتي (ص: ١٤١): «إذا كان ما يريده لم يجب سهوه ولا ضعفه ولا وهنه ولا تقصيره» وهذا التفسير يتكرر في صفحات أخرى أيضًا ، وهو أرجح من الناحية العلمية.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص)، و(غ): «وما».

وذلك أن ضد الإرادة إذا كان الباري -تعالى - لم يزل موصوفًا به يوجب (١) قِدَمَه، ومحال عدم القديم، كما [هو] محال حدوث القديم، فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريد الباري شيئًا ويقصد فعله على وجه من الوجوه، وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صحَّ وثبتَ أنَّ الباري -تعالى - لم يزل مريدًا.

فإن قال قائل: لَمَّا<sup>(۲)</sup> قلتم: إذا كان من لم يزل غير متكلم ولا مريد وجب أن يكون موصوفًا بضد الإرداة والكلام؛ إذا كان ممن لا يستحيل عليه الكلام<sup>(۳)</sup> والإرادة: فما أنكرتم مِنْ أن<sup>(3)</sup> مَنْ لم يزل غير فاعل وجب أن يكون موصوفًا بضد الفعل، وأن يكون تاركًا فيما لم يَزك؟

قيل له: لا يجب ما قُلتَه، وذلك أن للكلام (٥) ضِدًّا ليس بكلام، وللإرادة ضِدًّا ليس بكلام، وللإرادة ضِدًّا (٢) ليس بإرادة، فوجبَ لَوْ كان البارِي (٧) -تعالى - حيًّا غير متكلم ولا مُريد؛ أن يكونَ موصوفًا بضدً الكلام والإرادة.

<sup>(</sup>١) كذا في (ص)، وسائر النسخ، والأنسب: (يَجبُ قدمه).

<sup>(</sup>٢) (ص)، (غ): «لم» واقترح (غ): إذا، والأقربُ إلى ما في (ص) هو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) راجع ما مر في أول الفصل؛ لكونه مقصورا هناك على صفة الكلام، فضم إليها هنا صفة الإرادة.

<sup>(</sup>٤) في (غ): «أنه».

<sup>(</sup>٥) (ص): «الكلام» وفي (م): (أن الكلامَ ضدٌّ، أليس بكلام) وهو تحريف وتصحيف للنص.

<sup>(</sup>٦) (ص): «ضد»، وقد عرفت حال الناسخ، من عدم العلم باللغة

<sup>(</sup>٧) (ص): «باري»، زدنا الألف واللام، كما فعل (غ).

وليس للفعلِ ضدُّ ليس بفِعلٍ، فيجِبَ<sup>(۱)</sup> بنفي الفعل عن الفاعل، وجودُ ضِدِّه؛ لأنَّ الموجودَ إذا لم يكُنْ فِعلًا<sup>(۲)</sup> كان قديمًا، والقديمُ لا يضادُّ المُحدَثاتِ.

فلمَّا لم يكن للفعلِ ضدُّ ليسَ بفعلٍ ، لم يجِبْ بنفْيِ الفعلِ عنِ اللَّهِ -تعالى - في أَزَلِهِ (٣) إثباتُ ضِدِّ.

ولما كانَ للكلامِ ضِدُّ ليسَ بكلامٍ، وَجَبَ بنفْيِ الكلامِ عن اللَّهِ – تعالى – في أزَلِه إثباتُ ذلك الضِّدِّ لا محالةً.

فإِنْ قَالَ: فيجبُ إِذَا كَانَ القَديمُ غيرَ فَاعلٍ، فيمَا لَمْ يزَلْ، أَنْ يكونَ عَاجِزًا أُو تَارِكًا.

قيلَ لهُ: فلَيْسَ العجز مضادًّا للفِعْلِ، وذلكَ أنَّه ليْسَ مِنْ (٤) جنسٍ من أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائر الأعراض، من أجناس الفعل من حركة وسكون أفينا مع العجز، فعلمنا بذلك أن إلا وقد يجوز أن يخلقه اللَّه [فينا] (٥) مع العجز لا يضادُ الفعل؛ لأنَّ الأجسام، والأعراض (٢) من أفعالِ اللَّه

<sup>(</sup>١) الفاء هنا فاء السببية، ينصب بعدها الفعل المضارع.

<sup>(</sup>٢) المقصود أن «الترك» وصف لا فعل، والوصف قديم، والفعل أي المفعول حادث. واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ل) تصحفت إلى: «ان له».

<sup>(</sup>٤) (من) لتأكيد النفي، وقوله: من حركة إلخ للبيان.

<sup>(</sup>٥) أي: يخلقه اللَّه فينا، ويقع منا أو يقوم بنا فعلًا لنا، مع عجزنا فاجتمع العجز مع الفعل، فليسًا ضِدين.

<sup>(</sup>٦) (ص): «الجواهر» وقد اقترح غ تغييرها إلى الأعراض، حتى يستقيم =

-تعالى-، فعَلِمْنا أن العجزَ لا يضادُّ الفعلَ؛ لأن عجْزِي لوْ ضادَّ فعلي (١) للحَركةِ مِنْ ربِّي في جِسْمِي. فيعلي (١) للحَركةِ مِنْ ربِّي في جِسْمِي.

ألا ترَى أَنَّهُ إذا اسْتَحالَ أَنْ أَفْعَلَ في عِلمًا، معَ المؤتِ، اسْتحالَ أَنْ يَفْعَلَ ديّ عِلمًا؟

فلمّا لم يكنِ العجزُ مضادًّا للفعل، وإنما يضادُّ القدرة، وكانَ التركُ للشيءِ فِعلَ ضِدِّه (٣)، فكان الباري -تعالى - لم يزلْ غيرَ فاعلِ لشيءٍ فِعلَ ضِدِّه (٥)، فكان الباري أنفيُ (١) الفعلِ عنهُ لشيءٍ (٤)، على وجه من الوجوه (٥)، لم يُوجِبُ (٦) نفيُ (١) الفعلِ عنهُ في أزَلِهِ (٨) عَجْزًا ولا تركًا.

وأيضًا فإن الحيَّ إذا كان غيرَ متكلمٍ و[لا] (٩) مريدٍ، وجبَ أن

<sup>=</sup> المعنى، فتابعناه. وعلق (غ) على قول المصنف «العجز لا يضاد الفعل» بقريب مما قررناه آنفا -رحمه لله-.

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) (غ): «تُضاد»، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) فهو عنده ليس مجرد التوقف عن الفعل، بل فعل الضد، وقد غيّر (غ) الكلمة التالية إلى كان، وليس ضروريا.

<sup>(</sup>٤) أضاف (غ) بعده: «أصلًا».

<sup>(</sup>٥) أسقط (غ): «على وجه من الوجوه»، دون إشارة.

<sup>(</sup>٦) (ص): «يجب»، وليست متسقة مع السياق، فغيرناها.

<sup>(</sup>٧) في (غ): «بنفي».

<sup>(</sup>A) (ل): «ان له».

<sup>(</sup>٩) زدناها -كما فعل (غ)- لتأكيد المراد، وإن لم تكن ضرورية.

يكونَ موصوفًا بضدِّ الإرادة والكلام، وليس إذا كان غيرَ فاعلِ لشيءٍ وجبَ إثباتُ ضدِّ هو عجزٌ، أو تركُّ؛ إذْ (١) كانَ عجزُ الإنسانِ لا يضادُّ فعلَه، فلم يجبُ بنفي الفعلِ عن اللَّهِ -تعالى - في أَزَلِه (٢)، إثباتُ تركٍ أو عجزٍ، كما وجب في نفي الكلامِ والإرادةِ عنه في أزلِه إثباتُ أضدادِهما.

فإنْ قالَ: فيجبُ بنفْيِ الحركةِ عن اللّه -تعالى- في أزلِهِ أن يكونَ ساكِنًا.

قِيلَ: لوْ كان ممن يجوزُ أن يتحركَ، لَوجبَ -لَعَمْرِي- بنفي الحركةِ عنه أنْ يكونَ ساكنًا، كما يجب بنفي الكلام والإرادةِ عنه في أزلِه إثباتُ أضدادِهما؛ إِذْ كان ممنْ لا يستَجِيلُ ذلِكَ عَلَيْهِ.

فإن قال: فيجبُ بنفي التفضُّلِ عنهُ، فيما لم يزل، أن يكونَ بخيلًا (٣). قيلَ لهُ: التفضُّلُ هو: ما لِلْمُتَفَضِّلِ أَنْ يتفضلَ بهِ، ولَهُ أَن لَا يتفضلَ

<sup>(</sup>١) (ص) و(ل) و(م): ﴿إِذَا ﴾، وقد أصلحها (غ) بحذف الألف، وهو الصواب.

<sup>(</sup>Y) يقرأ (ل) هذه الكلمة، في كل المواضع: «أن له».

<sup>(</sup>٣) قد يبدو هذا القول غريبًا، ولكنه إشارة إلى إحدى حُجَج الفلاسفة المشائين على قدم العالم؛ أن الله كريم سخي، فما الذي يمنعه من الفيض والتأثير؛ في الأزل، وكل دواعي الإفاضة والتفضل متوافرة فيه. انظر: مجرد المقالات ٣٧، ٣٨، وانظر كتابنا: لمحات من الفكر الكلامي – ط البصائر – ص ٣٣٤ – ٢٥٠. وقد تعرض الدكتور غرابة (في هامش ص ٤٢ من نشرة الأزهرية للتراث) للمسألة لوثاقة صلته بالفكر المشائي.

به، والبُخْلُ إِنَّمَا يَجِبُ بِمَنْعِ مُستَحَقِّ اسْتُحِقَ عَلَى مَنْ بَخِلَ، والبارِي -تعالَى- لا يَجِبُ عليه فعلُ شيءٍ.

فإنْ قالَ: فيَجِبُ بنَفْيِ العَدْلِ عنهُ، في أَزَلِهِ، أَنْ يكونَ جائرًا (١) أو عاجزًا.

قيل له: ليسَ يجِبُ بنفْيِ العدلِ ضدُّ هو عجزٌ أو جَوْرٌ؛ لأنه ليس مِن (٢) جنسٍ من أجناسِ العدلِ إلّا وَيَجوزُ أن يفعلَه اللَّه -تعالى- فِينا معَ العجز، فلمْ يجِبُ بنفي العدلِ إثباتُ (٣) ضدُّ هو عَجْز.

ولم يجِبْ أيضًا إثباتُ الجورِ ؛ لأنَّ الإنسان قد لا يكونُ عادلًا إذا لم يكن منه عدلٌ كسبه، ولا فَعَلَهُ، ولا يكونُ جائِرًا (٤)، فليْسَ مَنْ نفينا عنه العدلَ أثبتنا له ضدًا هو جور أو عجز؛ إذ كنا قد ننفي ذلك عنّا ولا نثبت ضدًّا هو عجز أو جور، والحيُّ منَّا ومِنْ غيرِنا، إذا لم يكنْ عالِمًا، كانَ موصوفًا بِضدِّ العِلْم.

وأيضًا: فقَدْ لا يكونُ الإنسانُ عادلًا ولا يكونُ جائرًا، بجَورٍ مِن جنسِ العدْلِ، فلَيْسَ يجبُ بنفْيِ العدلِ ضِدُّ هُوَ جَوْرٌ، كما وجبَ في

<sup>(</sup>۱) في (ص): «جائزا»، والنقطة تغير المعنى، ولا يدرك الناسخ ذلك للأسف الشديد.

<sup>(</sup>٢) «من»: لتأكيد النفي.

<sup>(</sup>٣) في هذا الموضع سطر كامل كتبه الناسخ - في ص- خطأ، ثم ضرب عليه عند المراجعة، وبدونه يستقيم النصُّ.

<sup>(</sup>٤) (ص): «جائزا»، بالمعجمة، كالتي مرت آنفًا.

الكلام والإرادة؛ لأن الإنسان قد يكونُ عادلًا بالكونِ في المكانِ، إذا أمره الله -تعالى - أن يكونَ فيه، ويكونُ في وقتِ آخرَ جائرًا (١) بالكونِ فيه، إذا نهاه الله -تعالى - عن الكون فيه، فيكون العدلُ من جنسِ الجوْرِ؛ لأنَّ الكونَ في المكانِ من جنسِ الكونِ فيه (٢).

فإن قال: مَا أنكرتُم إذا لم يكنِ البارِي -تعالَى- مُحرِّكًا في أزله أن يكونَ مُسَكِّنًا؟

قيلَ له: لا يخلو قولُكَ: «إذا لم يكنْ محرِّكًا، أن يكون مسكِّنًا» [مِن أَنْ] (٣) تعني: إذا كانَ لم يزلْ غيرَ مُحرِّك لنفسِهِ أن يكونَ مُسَكِّنًا لها، أو تعنيَ (٤) إذَا لمْ يكنْ محركًا لجِسمِ كان مسكِّنًا له.

فإن عَنيْتَ: إن لم يحرك نفسه كان مسكِّنًا لها، فهذا خطأ؛ لأنه يستحيل أنْ يحرك نفسه، ونحن لم نقل إذا لم يتكلَّم مَنْ يستحيل كلامُه كانَ موصوفًا بضدِّ الكلام.

<sup>(</sup>۱) (ص): «جائزا»، بالمعجمة، كما سبق.

<sup>(</sup>٢) وهنا أيضًا أثار الدكتور غرابة في هذا الموضع، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ومعلوم أن الأشياء –عند متكلمي أهل السنة والجماعة– قبل ورود الشرع سواء.

<sup>(</sup>٣) زيادة يتطلبها السياق، أغفلها م، أما «غ» فقد اكتفى بزيادة «أن» و لا بأس به.

<sup>(</sup>٤) (ص): يعني. أثبتها (غ): تَعْنِي (بالفوقية) في الموضعين، وهو الأنسب.

وإن عنيت: إذا لمْ يكنْ مُحرِّكًا فيما لمْ يَزَلْ لجِسمٍ، كانَ مسكِّنًا له، فليسَ معَ اللَّهِ -تعالى - في قِدَمِه أَجْسَامٌ، فيجبَ (١) إذا لم يُحركُهَا أَنْ يُسَكِّنَها (٢).

وما لم يكنْ موجودًا يستحيلُ تحرُّكُهُ، فليسَ إذا لم يحرِّكُ ما يستحيلُ حركتُهُ، وجَبَ أن يُسَكِّنَهُ!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفاء هنا للسبية.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإذلبي: «كان الله ولا شيء معه» في إثبات الحدوث للعالَم بالدليل النَّقليّ، وقد سبق مناقشة المسألة، عقليا ونقليا، في المسألة الأولى من «اللمع»، فراجعها.

#### ١٠- مسألة

فإن قالَ: القادرُ منّا علَى الكلامِ، في حالِ قُدْرتِهِ علَيْهِ، قدْ خَلَا مِنَ الكلام وأضْدَادِهِ .

فهذًا ضَرْبٌ مِنَ الخلاف<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ القادرَ مِنَّا علَى الكلامِ، في حالِ قُدرتِه عليهِ، متكلِّمٌ لا محالة، وسنَدُلُّ على ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا<sup>(۱)</sup>.

على أنَّا نقول له: ما أنكرتَ أن يكون القادِرُ علَى العِلْمِ، قد خَلا من العلم وأضدادِهِ؟

فإن قالَ: القادرُ على العِلمِ قدْ خَلَا من العِلْمِ وأضدادِه، اللَّذيْنِ يَقدرُ عليهما، ولا يخلو منْ علم آخرَ أو ضِدِّه.

قيل له: فقُلْ: إن القادرَ على الكلامِ وضِدِّه [اللذّين يقْدِرْ علَيْهما](٣)

<sup>(</sup>١) أي: التناقض.

<sup>(</sup>٢) تفيد بأن للشيخ خطة لكتابه، وهو هنا يشير إلى ما سيأتي في الباب السادس: «الكلام على الاستطاعة»، وقد سبق له أن عرض رأيه في هذا الأمر: وهو أن الحيَّ في الشاهد والغائب، لا يمكن أن يخلو من الكلام وأضداده، راجع أوائل الباب الثاني.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ليست في (ص)، ولا في (غ)، ويتطلبها السياق.

يخلُو منهما، ولا يخلوُ من كلام آخرَ أو ضده لا يقدر عليهما(١).

ودليلٌ آخر على أنَّ اللَّهَ -تعالى- لمْ يزلْ مُتَكلِّمًا: أن الكلامَ لا [دليلٌ آخر يخلُو أن يكون قديمًا أو حديثًا: فإن كان مُحدَثًا لم يخل أن يحدثه في على القدم] نفسه، أو قائمًا بنفسه، أو في غيره:

فيستحيل أن يحدثه في نفسه؛ لأنه ليْسَ بِمَحلِّ للحوادثِ.

ويستحيلُ أن يُحدثه قائمًا بنفسه (٢)؛ لأنَّه صِفَةٌ، والصفةُ لا تقومُ بنفسِها .

ويستحيل أن يحدثَهُ في غيرِهِ؛ لأنه لو أحدثه في غيره لوجب أن يُشْتَق (٣) لذلك الجسمِ الذي فيه الكلامُ، مِنْ أخصِّ أوصافِ الكلامِ اللازمةِ له لِنَفْسِهِ: اِسمٌ (٤)، وللجملة التي المحل منها اسمٌ (٥).

فإنْ كان أخصُّ أوصافِ الكلامِ أنَّه كلامٌ، وجَبَ أنْ يكونَ ذلك الحسمُ متكلمًا.

وإن كان أخصُّ أوصافِهِ أنه أمرٌ، وَجَبِ أن يكونَ ذلك الجِسمُ آمِرًا.

<sup>(</sup>١) الشيخ هنا يلزم خصمه بارتكاب التناقض والكيل بمكيالين.

<sup>(</sup>٢) ضمير الغائب هنا يعود إلى الكلام، فيكون الكلام قائما بنفسه، لا بالمتكلم، وهو محال، كما ذكر الشيخ - رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) واضحة في (ص)، ولا مدعاة لما صنعه (م)، (غ) في هذا المقام.

<sup>(</sup>٤) (ص): «اسما»، والناسخ كثيرا ما يخطئ في أظهر قواعد النحو.

<sup>(</sup>٥) في (ص)، (غ): «اسمًا».

وكذلك إن كان أخصُّ أوصافِهِ أنَّه نَهْيٌ وجَبَ أَنْ يكونَ ذلكَ الجِسمُ ناهيًا.

فلما اسْتَحَالَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ اللَّهِ -تَعَالَى - غَيْرُه، ويَأْمُرَ بِأَمْرِهِ غَيْرُهُ، ويَأْمُرَ بِأَمْرِهِ غَيْرُهُ، وينْهَى بِنَهيهِ غيرُهُ، استحالَ أَنْ يُحدِثَ كلامًا في غيره، فيكونَ (١) بِهِ (٢) مُتكلمًا.

وإذا فسدت الوجوه التي لا يخلو<sup>(٣)</sup> الكلام منها لو كان مُحدَثًا ، صحَّ أنَّه قديمٌ، وأن اللَّه -تعالى- لم يزلْ بِهِ مُتَكلمًا .

فإن قال: أفليش (٤) قد يُحدِثُ اللّه -تعالى - في غيرِه، فعلا وتفضُّلا ونعمةً وإحسانًا ورِزْقًا، فيكون فاعلا متفضلا منعمًا محسنًا رازقًا؟ فما أنكرتُمْ أنْ يُحدِثَ في غيرِهِ كلامًا، يكون [هو] (٥) به متكلمًا؟ فيما لَذُ لو لزِم هذا، لَلزِمَ (٢) أن يَعلَمَ ويقدرَ بِعِلم وقُدرةٍ يحدثُهما في غيرِه، كما يتفضل وينعم ويحسن فيما يحدثه في غيره؛ تفضلا ونعمة وإحسانًا ورزقًا. فإن لم يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه.

<sup>(</sup>١) فاعل يكون ضمير يرجع إلى الله -تعالى.

<sup>(</sup>۲) قوله: «به» سقط من (ل).

<sup>(</sup>٣) (ص): "تخلو".

<sup>(</sup>٤) (b): «فليس»، خلافا لما في ص.

<sup>(</sup>٥) زدناها لتأكيد غرض المجادل المعتزلي، القائل بأنه -تعالى- يحدث الكلام في غيره، ولذا قال المصنف فيما يلي: «لما قلتموه»، أي معاشر المعتزلة.

<sup>(</sup>٦) في (ص)، (غ): «لزم».

وأيضًا: فإنَّ اللَّهَ -تعالى- إذا أحدثَ في غيره تفضُّلًا ونعمةً وفعلًا وإحسانًا ورِزْقًا، كانَ ذلك الجسمُ موصوفًا بأخص أوصاف الفعلِ والتفضلِ والرِّزْقِ والنِّعمَةِ والإِحسانِ؛ لأنَّهُ إنْ كانَ التفضُّلُ والنعمةُ والإحسانِ ذلك الجسمُ قويًا.

وكذلك إن كانَ عِلمًا أو حياةً أو إرادةً أو سَمْعًا أو بَصَرًا، فيجِب إذا أحدَثَ كلامًا في غيرِهِ أن يُشْتَقَ [لِذلِكَ] (١) الغيرِ من أخَصِّ أوصافِ الكلام [إسْمٌ].

فلما لم يُجزُ ذلك، بطَلَ أَنْ يكون الكلامُ مَقِيسًا علَى مَا قلتُم، مِنْ أَن اللَّه -تعالى- يُحدِثُ كلامَهُ (٢) في غيره، كما يُحدِثُ فعلَه وتفضَّلَهُ ونِعَمَهُ وإحسانَه في غيره (٣).

فإن قالوا: أفليس<sup>(٤)</sup> قد يحدث اللَّه -تعالى- كتابةً في غيرِه ولا يكون الشيء الذي قامتُ به الكتابةُ كاتبًا؟

قيلَ لهم: إنْ أحدثَ اللَّهُ -تعالى- في غيرِهِ كتابةً ضَرُورَةً، كانَ ذلكَ الغيرُ (٥) كاتبًا باضطرار، وكذلك إن كانتِ الكتابةُ كسبًا كانَ

<sup>(</sup>١) في (ص)، (غ): «كذلك».

<sup>(</sup>۲) في (غ): «كلامًا».

<sup>(</sup>٣) يعتمد المصنف هنا على عدم جواز القياس مع الفارق.

<sup>(</sup>٤) (b): «فليس».

<sup>(</sup>٥) (ص): «للغير».

ذلك الغيرُ كاتبًا بِاكتِسابٍ، فيجبُ إذا أحدثَ اللَّهُ -تعالى- كلامَهُ في غيرِه، أَنْ يكونَ ذلكَ الغيرُ مُتكلِّمًا بِكلامِ اللَّه (١).

[قدم الإرادة] وهذا الدليل على قدم الكلام، هو الدليل على قدم الإرادةِ للّهِ – تعالى –؛ لأنّها لوْ كانتْ مُحدَثةً لكانتْ لا تخلُو مِنْ: أن يكونَ يُحدِثها في نفسِهِ، أو في غيره، أو قائمةً بنفسِها.

فيستحيلُ أن يُحدثَها في نفسِه؛ لأنه ليسَ بِمحلِّ للحوادث. ويستحيلُ أن يُحدثَها قائمةً بنفسِها؛ لأنها صِفةٌ، والصِّفةُ لا تقومُ بنفسِها، كما لا يجوزُ أن يُحدِثَ علمًا وقدرة قائمين بأنفسِهما.

ويستحيلُ أن يُحدِثَها في غيرٍ؛ لأنَّ هذا يُوجِبُ أنْ يكونَ ذلك الغيرُ مريدًا بإرادةِ اللَّهِ -تعالى-.

فلما استحالتْ هذه الوجوهُ التي لا تخلُو الإرادةُ منها، لو كانت محدثة، صَحَّ أنَّها قديمةٌ، وأنَّ اللَّهَ لم يَزلْ مُرِيدًا بِها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينسب الدكتور غرابة إلى المؤلف أقوالا يستخلصها من بعض أقواله، ولعل التلاميذ المباشرين للشيخ أبي الحسن وتلاميذهم أعرف بحقيقة الأمر. انظر: مجرد المقالات: ٥٨ وما بعدها.

# [البابُ الثالث] بابُ الكلام في الإرادةِ وأنها تعمُّ سائرَ المُخدَثاتِ

فإن قال قائلٌ: لم قلتُم: إِنَّ اللَّهَ -تعالَى- مُرِيدٌ لكلِّ شيءٍ يَجوزُ أَن يُرادَ؟

[الدليل العقلي] أ- قيل له: قُلنا ذلكَ<sup>(۱)</sup>؛ لأن الإرادة إذا كانت من صفاتِ الذاتِ، بالدلالة التي ذكرناها<sup>(۲)</sup>، وجبَ أنْ تكونَ عامَّةً، في كِلِّ ما يَجوزُ أن يُرادَ على حَقيقتِه (۳)، كما إذا كان العلم من صفاتِ الذاتِ وجبَ عُمومُه بكلِّ ما يجوزُ أنْ يُعلَمَ على حَقيقتِه.

ب- وأيضًا فقد دَلَّتِ الدلالةُ علَى أَنَّ اللَّهَ -تعالى- خالقُ كلِّ شيءٍ حادثٍ، [و]لا يجوزُ أَنْ يَخْلُقَ مَا لَا يُرِيدُهُ، وقد قال اللَّه -تعالى-: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]، و[الآية ١٦ من سورة البروج].

<sup>(</sup>١) أسقط (غ): «قلنا ذلك».

<sup>(</sup>٢) راجع ما مر في الباب السابق، في إثبات الإرادة وقدمها، وقد تناول المصنف الأمور المشتركة بين الكلام والإرادة في الفصل السابق، وعقد هذا الفصل للمسائل الخاصة بالإرادة وعمومها.

<sup>(</sup>٣) ص: حقيقة - لاحظ الكلمة الأخيرة في هذه الفقرة.

ج- وأيضًا فإنه لا يجوزُ أن يكونَ في سُلطانِ اللَّهِ -تعالى - ما لا يُريدُه؛ لأنَّه لو كانَ في سُلطانِ اللَّهِ -تعالى - ما لا يُريدُه، لوجب أَحَدُ أُمريْنِ: إمَّا إثباتُ سَهْوٍ وغَفْلَةٍ، أو إِثباتُ ضَعْفٍ، وعَجْزٍ، ووَهَنِ، وتقصيرٍ عَنْ بُلوغ ما يُريدُهُ.

فلمَّا لم يَجُزْ ذلكَ على اللَّهِ -تعالى- استحالَ أن<sup>(١)</sup> يكونَ في سلطانِه ما لا يريده.

فإِنْ قالَ: ولِمَ زعمتُمْ ذلكَ؟

قيل له: زَعَمْنَا ذلكَ؛ لأنَّ المرادَ إذا وَقَعَ، لم يلحَقْ مَنْ وقَعَ مُرادُه ضعفٌ، ولا تقصيرٌ عنْ بُلوغِ ما يُريدُه، بوَقْعِ (٢) المرادِ، فَوَاجِبٌ (٣) أن يلحَقَهُ الضعفُ والتَّقصيرُ عن بلوغ ما يريدُه إذَا لمْ يقَعْ مُرادُه.

ألا ترى أنَّ مَنْ وقَعَ ما يعلَمُهُ لمْ يلْحَقْه جهلٌ، ولا ضِدٌّ مِن أضدادِ العلمِ بذلك الشيءِ، إذا وقع وهو يعلمه. فدلَّ ذلكَ علَى أنه إذا لَمْ يقعْ، وهو لا يعلمه، وجبَ جهلُهُ أو وَصْفُه بضدٌ مِنْ أضدادِ (٤) العِلْم.

وكذلك إذا كانَ ما يريدُه لم يجِبْ سَهْوُهُ ولا ضعفُه ولا وَهَنُه، ولا تقصيرُهُ عن بُلوغِ ما يريدُه. وإذا كانَ ما لا يُرِيدُهُ وجبَ سَهوُهُ، أو ضعفُهُ وَوَهَنُه، وتقصيرُهُ عن بُلوغ ما يُرِيدُ.

<sup>(</sup>١) النون ساقطة من (ص)، زادها غ.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ص)، وفي «الوسيط»: «وقع يقَعُ وَقْعًا ووقوعًا».

<sup>(</sup>٣) (ل): «فيجب»، (غ): «فوجب» خلافا لما في (ص)، وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) (ص): «أضداده».

وأيضًا إذا كانَ في كونِ ما لا يريدُهُ مِن أفعالِهِ - التي اجْتَمعنَا على أنَّها أفعالُه - وجوبُ السهوِ، والغفلةِ، أو الضعفِ<sup>(1)</sup>، والوهَنِ، والتقصيرِ عَنْ بُلوغِ ما يريدُهُ، فكذلكَ<sup>(٢)</sup> يَلزَمُ في كونِ ما لا يريدُهُ مِنْ غَيرِهِ ما يلزَمُ في كونِ ما لا يريدُهُ مِنْ غَيرِهِ ما يلزَمُ في كونِ ما لا يريدُهُ ممَّا اتفقْنَا علَى أنَّه مِنْ أَفْعالِهِ.

ألا ترى أنّه إذا لَزِمَ، مَنْ زَعمَ أنّه يكونُ مِنْ أفعالِ اللّهِ ما لا يعلَمُه، أنْ يصفَه بالجهلِ، أو بضدٌ مِن أضدا دِ العِلمِ (٣)؛ لَزِمَ مثلُ ذلك مَنْ زعمَ أنه يكونُ مِنْ غَيرِه ما لا يعلَمُه، وكذلك إذا لَزِمَ مَنْ زعم أنَّ اللَّه يُخْبِرُ أنَّه يكونُ من فِعلِه ما لا يكونُ -التكذيبُ لِلَّهِ، لَزِمَ مَنْ زعمَ أنَّ اللَّه - يكونُ من فيعلِه ما لا يكونُ من غيرِهِ ما لا يكونُ، التكذيبُ أنه التكذيبُ أنه التكذيبُ أنه أيضًا]، لا نقل في ذلك بين ما اتفقنا على أنه فِعلُه، وبينَ ما يكونُ مِنْ غَيرِهِ.

وكذلكَ إذا لزِم في كونِ ما لا يُريدُه الباري -تعالى- مِنْ فعِلهِ ضعفٌ وتقصيرٌ عن بُلوغِ ما يريدُه، أو سهوٌ وغفلةٌ، لَزِمَ ذلك في كونِ ما لا يريده مِنْ غَيْرهِ.

وأيضًا فقد دلَّتِ الدِّلالةُ على أن كلَّ المُحدَثاتِ مخلوقاتُ للَّهِ

<sup>(</sup>١) (ص): «والضعف» وأسقطها (غ). لاحظ الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٢) ص: وكذلك، غيرهاغ، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «العلوم».

<sup>(</sup>٤) «التكذيب» فاعل لَزِمَ في قوله: لزم من زعم، وزدنا كلمة أيضًا، وليست في (ص) ولا (غ).

الأَعْمَى]

-تعالى-(١). فإذا استحالَ أَنْ يفعلَ الباري -تعالى- ما لَا يريدُهُ استحالَ أَنْ يقعَ مِن غيرِهِ ما لا يُرِيدُهُ؛ إِذْ كانَ ذلكَ أجمعُ أفعالًا للَّهِ -تعالى -.

وأيضًا فلو كان في العَالَم (٢) ما لا يريدُه اللَّهُ -تعالى-، لكانَ (٣) ما يكْرَهُ كَوْنَهُ، ولو كَانَ (٣) ما يكْرَهُ كَوْنَه، لكانَ مَا يأبَى كَونَه.

وهذا يُوجِبُ أَنَّ المعاصِيَ كانَتْ، شاءَ اللَّهُ أم أَبَى، وهذه (٤) صفةُ الضعيفِ المقهورِ، وتعالَى ربُّنا عنْ ذلكَ علوًا كبيرًا.

فإن قال قائل: خَبِّرُونَا عن ملِكٍ من ملوكِ الدُّنيا، لَوْ مرَّ برجل [مِثالُ الزَّمِنِ مُقْعَدٍ زَمِن أَعمَى فشتَمَهُ، والملك لا يريد شَتْمَه (٥)، أتقولون (٦) إنَّ الملكَ يلْحَقُهُ في ذلكَ ضعفٌ ووَهَنٌ وتقصيرٌ عَنْ بُلوغ ما يُرِيدُهُ ؟ إذ(٧) أرادَ أَنْ لَا يَشْتُمَهُ فَشَتَمَهُ؟

<sup>(</sup>١) يقرر الشيخ هنا القاعدة الأشعرية: «لا خالق إلا الله»، وسيبين الدلالة على ذلك في باب الكسب فيما يلي، وإن كان أشار إليها في المسألتين الأولى والرابعة، فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) (ص): «العلم»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) كان هنا تامة.

<sup>(</sup>٤) ص: وهذا، غيرها (غ) وهو أنسب للسياق، فتابعناه.

<sup>(</sup>٥) ضمير الغائب هنا للمقعد الزمن.

<sup>(</sup>٦) (ص): «أن تقولون» والنون مقحمة، نبَّه عليها (غ).

 <sup>(</sup>٧) (ص)، (غ): «إذا»، حذفنا الألف؛ لأن المراد التعليل، لا الظرفية ولا الشرطية.

قيل له: أجل؛ ولَوْ لم يكُنْ ما أرادَ الزَّمِنُ من شَتْمِهِ وكانَ ما أرادَهُ الرَّمِنُ من شَتْمِهِ وكانَ ما أرادَهُ الملِكُ مِنْ مَدْحِهِ إِيَّاه، كانَ ذلكَ أولَى بِزَوالِ الضعفِ والوهَنِ عنْهُ، على أن الملك إذا لم يُرِدْ شتمَ الأعمَى المُقْعَد لَهُ، فقد كَرِهَ (١) شَتُمُهُ إِيَّاهُ، وأَبَى ذلكَ، وقد كانَ (٢) شَتْمُهُ، شَاءَ ذلِكَ الملِكُ أو أبَاه (٣)، وهذِهِ صِفَةُ الضَّعْفِ والوَهن.

وأيضًا فإن مَنْ إذا أرادَ مِنَّا أمرًا كانَ، وإذا لم يُرِدْ كونَهُ لمْ يكُنْ، أَوْلَى (٤) بصفة الاقتدارِ، ممنْ يُريدُ كونَ ما لَا يكُونُ، وأنْ لَا يكونَ ما يكونَ ما يكونُ ما يكونُ ما يكونُ ما يكونُ ما يكونُ ما الله عليم الذي هو أولَى بصفة يكونُ. وربُّ العالمين لا يوصف إلا بالوصف الذي هو أولَى بصفة الاقتدارِ.

فإن قالَ قائلٌ: منْ إِذَا أرادَ [منا]<sup>(٥)</sup> أمرًا كانَ، وإذا لم يُرِدْهُ لمْ يُكِنْ؛ إنما<sup>(٦)</sup> يكون اقتِدارُه بمنْ يَتْبعُهُ ويُعِينُهُ، ويكونُ ضعْفُهُ لقلَّةِ أنصارِهِ وأتباعِه، ورَبُّ العالمَينَ لا يتكثَّر بأحدٍ؟

<sup>(</sup>١) (ص): «ذكره»، وهو خطأ من الناسخ بلا ريب، صححه (غ) بحذف «الذال»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كان هنا تامة، أي وقع الشتمُ.

<sup>(</sup>٣) (ل): «واياه».

<sup>(</sup>٤) في (غ): «فهو أولى»، ولا موجب للزيادة.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ص)، ولا (غ)، رأينا زيادتها؛ بيانًا لمراد هذا القائل.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ص)، (غ) والشيخ هنا يبين للمعارضين القائلين بفكرة «التقوي بالغير» نتيجة قولهم؛ وهي أن من لا ينفذ مراده أولى بوصف الاقتدار ممن تنفذ مراداته. وذلك ظاهر البطلان.

يقال لهم (۱): فما (۲) أنكرتُم إن كانَ هذا على ما تَدعونَ، أنْ يكونَ مَنْ أرادَ مِنْ فِعلِه كونَ ما لَا يكونُ، وأن لا يكون [ما يكون] (۳) فهو أولى بصفة الاقتدار مِمَّن يريدُ كونَ ما يكونُ وألا يكونَ ما لا يكونُ، [لأنه] (٤) إنما يصحُّ وصفُه بالاقتدار؛ لأنّه ممنْ يتكثَّرُ بفِعلِه، ويجب اقتدارُه بِمَن ينصرُهُ، وضَعْفُه بِمنْ يقْعُدُ عَنْهُ؟!

ويقال لهم: لم زعمتم أن من أراد مِنّا كونَ ما يكونُ إنما يصحُّ وصفُه بالاقتِدارِ ؛ لأنّه ممنْ يقْوَى بِكثرةِ مَنْ يتبعُه ، ويضعُفُ بكثرةِ مَنْ يقعُدُ عَنْهُ ؟

فإنْ قالوا: لأنَّ هذا فيما بيننا هكذا، قِيل<sup>(٥)</sup>: وكذلك إنما يدلُّ الفِعلُ الحِكْميُّ على أنَّ مَنْ ظَهرَ مِنْه عالِمٌ قادِرٌ؛ لأنَّه ممَّنْ يعلَمُ بعِلم ويَقْدِرُ بقُدرَةٍ؛ لأنَّا كذلكَ وجَدْنا، فيما بيننا، مَنْ دلتِ الأفعالُ الحِكميةُ على أنهُ عالِمٌ قادِرٌ.

فما أنكرتُمْ من أنه واجب على اعتلالكم (٦) أن لا (٧) تدل الأفعال

<sup>(</sup>١) كذا في (ص) مع أن القائل واحد، لكنه يمثل فئة أو فرقة.

<sup>(</sup>۲) في (ص): (فا)، وأصلحها (غ) فتابعناه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ص) زادها (غ)، وهو الصواب، فتابعناه.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ص) زادها (غ)، وهو الصواب، وقد أغفل (م) الزيادة في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) زاد (غ) هنا كلمة: «لهم»، وليست ضرورية.

<sup>(</sup>٦) يريد الشيخ بالاعتلال تعليل المعتزلة حكم الشاهد بالتكثر بالفعل، والتقوي بالأتباع، وبناء على ذلك لا يقاس الغائب على الشاهد في هذا الحكم. ويُلزِمُهم بأن ذلك سيؤدي إلى عدم وصفه -تعالى- بأنه عالم قادر مع ظهور الأفعال الحكمية منه، أي وإلى إبطال دلالة الشاهد على الغائب في كل صورها.

<sup>(</sup>٧) اقترح «م» حذف حرف النفي هنا، والحق مع (غ) في بقائه - راجع =

الحِكمية على أنَّ البارِيَ -تعالَى- قادرٌ عالمٌ.

وكلك يُعَارَضُونَ<sup>(۱)</sup> بأن [۱] لأفعال<sup>(۲)</sup> الحِكمية تدل على أن من ظهرت منه عالِمٌ قادِر؛ لأنه ممن له علمٌ وقُدرةٌ، من أجل أن ذلك فيما بيننا كذلك.

فإن قال قائل: ما أنكرتُم أن لا يلحقَ الباريَ الضعفُ والوَهنُ والوَهنُ والتقصيرُ عن بلوغ ما يريدُه؛ لأنّه يقدِر أنْ يُلجِيءَ عبادَه إلى ما أرادَ كونَهُ منهم؟

قيل لهم (٣): إن الباري -تعالى- إنما أراد كون الإيمان منهم - على أصلك- بأن يقع ذلك منهم طوعًا يستحقون عليه الثواب، وإذا أَلْجأهُم إليه لم يكونوا -عِنْدَك- طائعين، ولا للثواب مستحقين.

<sup>=</sup> الهامش السابق.

<sup>(</sup>۱) سمّى الشيخ ذلك «معارضة» لأنه استخدام لحجة المعتزلة نفسها، في إثبات أن الله عالم؛ لتؤدي إلى خلاف مذهبهم، فتثبت أيضا أنه ذو علم وليس عالما فحسب، وتلك الطريقة تسمى في «المناظرة والحدل»: معارضة، بينما كان يحاول -في أدلته السابقة- إفساد أدلة المعتزلة، وهي طريقة «النقض».

<sup>(</sup>٢) (ل): «لأفعاله»، (ص): كما أثبتنا، لكن بسقوط الألف في أول الكلمة، وزادها (غ)، فتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (غ): «له»، (ص): كما أثبتنا، وفي هذا الموضع والذي قبله يظن (غ) أن (ص) مطابقة لما في (ل). وهذا غير صحيح فيهما، لكن دعاه إلى ذلك عبارة (على أصلك)، وقد علمت أن المصنف يراوح بين خطاب المفرد وخطاب الجماعة، والمقصود طوائف المعتزلة وأفرادهم جميعًا.

فكما يَجِبُ بكون (١) ما لا يريده الضعفُ والوهنُ والتقصيرُ عن بلوغ ما يريده، لو لمْ يوصفْ بالقدرةِ على أن يُلجئهم إلى ذلك، فكذلك (٢) يجبُ له الضعفُ والوهنُ والتقصيرُ عن بلوغ ما يريدُه، إذا أرادَ كونَه على وجهٍ لا يُوصَف بالقدرةِ على وُقوعِهِ على ذلك الوجْهِ.

وأيضًا فإنَّه يَلزَمُ القدريةَ (٣) -إِذَا كَانَ مَنْ قَدَرَ أَنْ يؤمنَ قدَرَ أَن يؤمنَ قدَرَ أَن يَكفُرَ – أَنْ لا يكونَ البارِي –تعالى – موصوفًا بالقُدرَةِ على الأمرِ، الَّذي لو فعله لكانوا (٤) مؤمنين لا محالة؛ لأ [نَّهُم] (٥) يقدِرُونَ – على أن يكفروا (٢)، عند نزولِ الآياتِ المُلْجِئاتِ إلى الإيمانِ، كما يَقدِرونَ أَنْ يؤمنوا قبلَ ذلك، ومَنْ قدَرَ على الكفرِ عندَ نزولِ الآيةِ لم يُؤْمَنْ وقوعُهُ منه.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «يكون»، (ل): «وكما وجب أن يكون». وناسخها عن (ص) كثير الأخطاء. والمراد أنَّ «الإثابة» في مذهبك محالٌ على الباري؛ لأنه ظلم وجور، فكيف تقول بقدرته عليه؟

<sup>(</sup>٢) (ص): «وكذلك»، غيرنا الواو إلى فاء، ورأى(غ) حذفها: والمراد هنا أنه يترتب، على مذهبكم في استحالة «الإلجاء» عليه -تعالى- ضرورة لحوق النقص به سبحانه.

<sup>(</sup>٣) لعلّ هذا أول موضع يصف المصنّف فيه المعتزلة بالقدرية ، وستأتي مناقشة تبادل الطرفين الاتهام بهذا الوصف، في البابين الخامس والسادس.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص). وأثبتها (غ): «الأصبحوا».

<sup>(</sup>٥) كذا فعل (غ) وتبعناه.

<sup>(</sup>٦) (ص): «لا يكفروا»، وقد حَذَفَ (غ) حرف النفي بحق، فالكلام على الإثبات، وتابعناه.

وأيضًا فلو كانَ يقعُ من الإنسانِ ما لا يريدُه الباري -سُبحانه - ولا يلحقُ الباريَ بذلك وهنٌ ولا ضعفٌ؛ لأنه قادرٌ أن يُلجِئهُمْ إليهِ، لجازَ أن يقعَ مِنَ الباري -سُبحانه - مِنْ أفعالِهِ ما لا يريدُه، ولا يلحقُه ضعفٌ وتقصيرٌ عن بلوغٍ ما يريدُه؛ لأنه قادر على إيقاعِهِ وتكوينِهِ.

فإن لم يجب هذا، ولزم بكون ما لا يريده من فعله الضعفُ والوهنُ، لزم ذلكَ في فعل عبادِه.

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتُم أن يكونَ كونُ ما لا يريدُهُ الإنسانُ مِنْ فعلِهِ، يُوجِبُ وقوعَ ذلك عنْ سهوٍ أو عن ضعفٍ وَوَهَنٍ، وليسَ يلزم ذلك في كون ما لا يريدُه مِنْ فِعْلِ غيرِه، فوجبَ مثلُ ذلكَ في القديمِ أيضًا؟

قيل له: ليسَ الأمرُ كما ظننتَ، بل القِصّةُ فيما يكون من الإنسانِ ومن غيرِهِ واحدةٌ، وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كانَ من فعلِهِ ما لا يريدُه، فإما أن يكون ذلك عن سهوٍ، أو عن ضعف ووهن و(١) تقصير عن بلوغ ما يُريدُهُ.

وكذلكَ القولُ فيما يكونُ مِن غيرِهِ؛ لأنه إِنْ لمْ يكنْ ذلك عن سهو، فواجبٌ أن يكون عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده. وذلك أن العلة التي لها لزِمَ الإنسانَ -إذا كان عالمًا بما وقع منه، وهو غيرُ

<sup>(</sup>١) (ص): «أو»، اقترح (غ) تغييرها واوًا، وهو الصواب، لاحظ ما يلي.

مُريدٍ له -الضعفُ والتقصيرُ عن بلوغ ما يريده: أن (١) مراده لم يقع ، وأنه لم يُرِدْهُ ؛ لأنه لو كان ما يريدُهُ لم يلحقه ضعفٌ ولا وهَنّ ، فإذا لم يقع ، فإنّما لَحِقهُ الوهنُ والتقصيرُ عن بُلوغِ ما يريدُهُ ؛ من أَجْلِ أنه وقع منه وهو عالمٌ به غيرُ مُريدٍ لَه .

فإذا (٢) كانت العلة ما ذكرنا، وجَبَ أيضًا مثلُ ذلك فيما يقعُ من غيره وهو لا يريده؛ لأنه إذا كانت العلة التي لها وجب أن يوصف الإنسان بضدِّ العلم -في وقوع ما يقع منه - أنّه وقعَ مِنهُ وهوَ لا يعلَمُه، فكذلك (٣) قصة ما يقع من غيره وهو لا يعلمه؛ إذ (٤) كانت العلة في ذلك واحدة، وكذلك القولُ في الإرادةِ.

وأيضًا فإنه: إذا كان من غيرِه ما لا يريده، فقد كَرِهَهُ، وإذا كره كَوْنَهُ فقد أَبَاهُ، وهذا يُوجِبُ أن الشيءَ كان (٥)، شاء أم أبَى، وهذه صفة الضَّعفِ والوهن.

فإن قالوا: ما أنكرتم من أن الذي يجب في كونِ ما لا يريدُه

<sup>(</sup>١) هذه الجملة هي خبر «أنَّ» في قوله آنفا: أنَّ العلة.

<sup>(</sup>٢) أثبتها (غ): «وإذا»، خلافا لما في (ص).

<sup>(</sup>٣) (ص): «وكذلك»، أثبتها (م) كما هي، وغيرها (غ) إلى الفاء، وهو أفضل، فتابعناه.

<sup>(</sup>٤) (ص)، (ل): «إذا»، وأثبتها (غ): «إذ» والمقام للتعليل، فتابعناه.

<sup>(</sup>٥) كان هنا تامة.

البارِي -تعالى- من عِبادِهِ، أن يكونَ كارهًا لِذَلِكَ فقط؛ ولا يجبُ في ذلك ضعفٌ ولا وَهَنْ؟

قيل لهم (۱): بل وقوع ذلك منهم (۲)، وهو كاره له، يُوجِبُ الضعفَ والوهَن لا مَحالة؛ لأنه (۳) إذا كان ما كَرِهَ كونَهُ كان ما أبَى كونه، وإذا كان ما أبَى كونَهُ، فقد كان الشيءُ شاءه أم أباه!

وهذا يوجب أن الشيء كان شاء اللَّه -تعالى- ذلك أم أباه، وهذه صفة الضعيف<sup>(٤)</sup>.

وأيضًا فإن المعتزلة رجلان: أحدهما يقول: إن إرادة الله - تعالى - في أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول: إرادته في أفعال عباده خُلْفُ (٥) غير الأمر بها.

فمن ذهبَ إلى أنها الأمرُ، لزِمَهُ - إذا لم يكن الباري آمِرًا بأفعال الأطفال والمجانين - أن يكون كارهًا لها؛ إذا (٢) كان يجب بنفي الإرادة لأفعال العباد الكراهة لها، واللَّهُ -تعالى - لا يكرهُ

<sup>(</sup>١) (ص): «له»، غيرها (غ) -مع الإشارة لما في ص- إلى: لهم، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) (غ): «منه وهو» خلافا لما في (ص)، ويخل بالسياق والمعنى.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «ولأنه» خلافا لما في (ص).

<sup>(</sup>٤) (ص): «الضعف» أثبتها (غ): الضعيف، وقد تابعناه.

<sup>(</sup>٥) (ص): نسيها الناسخ ثم أضافها بين السطرين، وفسرها شيخنا غرابة بالمغاير.

<sup>(</sup>٦) أثبتها (غ): (إذ)، وهي محتملة.

إلّا معصية، كما لا ينهى إلّا عن معصية، وإذا لم يكن هذا عندهم هكذا أَبْطَلَ (١) ما قالُوه.

وأيضًا فإذا كانَ يلزمُ فيما جاز الأمرُ به إذا لم يأمرْ به، أنْ يكونَ له كارهًا، لَزِم من كانَ في عصرِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه (٢) وجازَ عندَه: أَنْ يُتركَ (٣) النهيُ عن المباحِ الذي ليس بطاعةٍ، أن يكونَ إذا لم يَرِدْ من اللَّه -تعالى - الآمرُ بِهِ فقد (٤) كرهه (٥)، وهذا يُوجِبُ أنَّ كلَّ مباح معصيةٌ.

ومَنْ ذهبَ إلى القولِ الثاني -وهو قول الجبائي (٦) -: إن إرادة الله -تعالى - لأفعال عباده هي غير (٧) الأمرِ بها (٨).

يقال له: إذا كان يجب بنفي الإرادة لأفعال عباده الكراهة، فحدِّثنا: هلْ أَرادَ (٩) اللَّه كونَ الأفعالِ التي ليست بمعاصيَ ولا طاعاتٍ؟

<sup>(</sup>١) ص: أبطل -بمعنى: بطَلُ- وكذا في سائر النسخ إلَّا ل: الظل.

<sup>(</sup>٢) زاد (غ): «وسلم» دون إشارة لما في (ص).

<sup>(</sup>٣) (ص)، (غ): «ينزل»، وهي قراءة تعكس المعنى، ولا تتفق مع سياق الكلام.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص)، وحذف (غ) الفاء وليس بضروري.

<sup>(</sup>٥) (ص)، (غ): «كره» وهذا يلزم تغييرُه، فغيَّرناه.

<sup>(</sup>٦) سبق التعريف به، وبولده أبي هاشم في المقدمة، عند الكلام على شيوخ أبي الحسن

<sup>(</sup>٧) (ص): «غيره»، أصلحها (غ)، وتابعناه، فالهاء مقحمة.

<sup>(</sup>٨) ص: (به)، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٩) (ص): «إرادة»، أصلحها (غ)، فتابعناه.

فإن قال: نعم.

قيل له: فلزِمَك (١) أن يكونَ طاعةً؛ لأن الطاعة -عندك- إنما كانت (٢) طاعةً للمُطاع لأنَّه أرادَهَا.

فإن قال: لم يُرِدها.

قيل له: فيلزمك أنه كارة لكونِها، وهذا يُوجِبُ أَنْ تكونَ معصيةً؛ لأن ما كَرِهَهُ اللَّهُ –سبحانه- فهو معصية، كما أن ما نهى عنه فهو معصية عندكم (٣).

ويقال لهم: إذا كان نفي الإرادةِ يوجب إثباتَ كراهةِ، فيلزمُكم - إذا كان الله - تعالى - لم يزلْ غيرَ مريدٍ لشيءٍ بَتَّةً، أن يكونَ لمْ يزلْ كان الله - تعالى - لم يزلْ غيرَ مريدٍ لشيءٍ بَتَّةً، أن يكونَ لمْ يزلْ كارِهًا؛ إذ كانَ نفيُ (٤) الإرادة يُوجِبُ إثباتَ كراهةٍ.

<sup>(</sup>١) في (غ): يلزمك خلافًا لما في (ص).

<sup>(</sup>۲) (غ): «كان»، دون إشارة لما في (ص).

<sup>(</sup>٣) كان تمكن الشيخ من الإحاطة بتفاصيل أقوال المعتزلة -لماضيه معهم-معينا له، في إلزام القوم بلوازم أقوالهم، وما ينتج عنها من مخالفات منطقية واعتقادية وفقهية، والتضييق عليهم في المناقشة.

<sup>(</sup>٤) (ص): «بنفي»، أصلحها (غ)، وتابعناه؛ فهي اسم كان والخبر جملة: يُوجِبُ.

### ١١-مسألة

### [مِن مَسائِل الإرادةِ]

[هلْ مُريدُ ويُقالُ للمعتزلةِ: لِمَ زعمتمْ أنَّه لا يُريدُ السَّفَهَ إِلَّا سَفِيهٌ؟ السَّفَهِ فإنْ قالُوا: لأَنَّ مُريدَ السفهِ منَّا سفِيهٌ. فإنْ قالُوا: لأَنَّ مُريدَ السفهِ منَّا سفِيهٌ. سَفِيهُ؟]

يقالُ لهمْ: فكَذَلِكَ مَنْ أرادَ مِنَّا ما يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يكونُ، أَوْ يغْلِبُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لا يكونُ، أَوْ يغْلِبُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يكونُ، فهو مُتَمَنِّ<sup>(1)</sup>؛ فاقْضُوا بذلِكَ علَى اللَّهِ -تعالَى- إذْ<sup>(1)</sup> زَعَمْتُم أَنَّه أرادَ أَنْ يكونَ ما عَلِمَ أَنَّه لا يكونُ.

[مثال التَّخلية] ويُقالُ لهُمْ: وكذَلِك (٣) أيضًا: مَنْ خَلَّى بينَ عَبيدِهِ وإِمائِهِ يَزْنِي بعضُهُم ببَعْض، وهُو يَرَاهُم، وهو لَا يعْجِزُ عَنِ التَّفريقِ بينَهُم، معَ كَرَاهتِهِ الزِّنا -على أصولكم (٤) - وقدْ نَهاهُم قبلَ ذلِكَ عن الزِّنا، فهو سَفِيهٌ. فاقضُوا بذَلِك على اللَّهِ -تعالى - وإلَّا كُنتُم مُنَاقِضِين (٥).

<sup>(</sup>١) (ص): المتمني ١.

<sup>(</sup>٢) (ص): إذا، غيرها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «ولذلك».

<sup>(</sup>٤) لأنه قبيح عقليّ لدى المعتزلة.

<sup>(</sup>٥) أي متناقضين، وهو تعبير كثير التردد في كتب الكلام، ولا يحتاج إلى تقدير ما اقترحه (غ)؛ وفي «الوسيط»: «ناقض في قوله مناقضةً ونِقَاضًا: تكلّم بما يَتَخالَفُ معناه».

فإن قالُوا: لَوْ جازَ أَنْ يريدَ السَّفَهَ مَن ليسَ بسَفيهِ لجازَ (١) أَنْ يقولَ الكَذِبَ مَنْ ليسَ بكاذِب.

يُقالُ لهُم: ما الفرقُ بينكُم وبينَ مَنْ قالَ: ولَوْ جازَ أَنْ يُريدَ ما علِمَ أَنَّه لا يكُونُ مَنْ ليسَ بمُتَمَنِّ، ويُخلِّي بين عَبيدِه وإِمائِهِ، يَزْنِي بعضُهم بِبَعْضٍ، مع كراهتِهِ الزِّنَا -عندكم - وقدرتِهِ علَى المنْعِ والحَيْلولةِ، مَنْ ليسَ بسَفيهِ، لجازَ أن يقولَ الكذبَ مَنْ ليسَ بِكاذبٍ، وهذا ما لا يَجِدُونَ فيه فَرْقًا (٢).

ويقالُ لهمْ: كَمَا أَنَّ مُرِيدَ السَّفهِ مِنَّا سَفيهٌ، فكذلكَ مُريدُ الطاعةِ منَّا مُطِيعٌ، فاقضُوا بذلِكَ علَى الغائِب<sup>(٣)</sup>.

وممَّا يُبيِّنُ أَنَّ اللَّهَ -تعالى- مُريدٌ لِكُلِّ شيءٍ يَجوزُ أَنْ يُرَادَ: قولُ [الدَّليل النَّقليّ اللَّهِ -تعالى- : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] فأخبرَ على مُعومِ اللَّهِ -تعالى- : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] فأخبرَ الإرادةِ ] أنَّا لا نَشاءُ إِلَّا ما شَاءَ أَنْ نَشَاءَهُ.

وقال - تعالَى -: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩]، وقال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا لَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهِ ﴾ وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَقْتَ تَلُوا وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] فأخبرَ أنَّه لَوْ لَمْ يُرِدِ

<sup>(</sup>١) (ص): «ولجاز» والواو مقحمة.

<sup>(</sup>٢) والمراد أن ما تريدون أن تلزمونا به، هو لازم لكم أيضًا.

<sup>(</sup>٣) لتطَّردَ دلالةُ الشَّاهِد على الغائب، وهي مسلمة لدى الطَّرَفَينِ، لكنَّ المعتزلة يطبقونها أحيانًا، ويتجاهلونها أحيانًا أخرى.

القتالَ لم يكُنْ، وأيضًا أنَّ ما أرادَ مِنْ ذلك فَقَدْ فَعَلَهُ.

فإنْ قَالُوا: مَعنَى هَذَا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَـتَلُوا ﴾ أَيْ: لَوْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ القِتالِ لَمْ يكُنْ.

يُقَالُ لَهُم: وَلَم لَا حَمَلْتُم (١) الآيةَ علَى ظاهِرِها (٢) وقلتم: على أي وجهٍ شاءَ أن لَا يكونَ القتالُ لَمْ يكُنْ؟ وكذلكَ المطالبةُ عليهِمْ في قولِ اللّهِ -تعالَى -: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ قولِ اللّهِ -تعالَى -: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩].

فإِنْ قَالُوا: لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُلْجِئَهُم إلى الإيمانِ لكانُوا مُؤمِنينَ. قيلَ لَهُم: أَوَلَيْسُوا مِعَ الإِلْجاءِ قادرينَ على أَنْ يكْفُرُوا، كَمَا هم قَادِرُونَ على أَنْ يكْفُرُوا، كَمَا هم قَادِرُونَ (٣) على أَن يؤمنوا، فكيف يجب بالإلجاءِ كونُ الإيمانِ منهم، وهمْ قادِرونَ ألَّا يكونَ مِنهُمْ إيمانٌ معَ الإلجاءِ، كَما هُم قادرونَ على الإيمانِ معَ عَدَم الإِلْجاءِ؟

<sup>(</sup>۱) التعبير شائع ومتكرر منه ومن غيره، وليس بخطأ كما قرر (غ)، لأن «لا» داخلة على الجملة لا على الفعل وحده.

<sup>(</sup>٢) والظاهر العموم، إذ لا قيد في النص يخصصها بما ذكروه، نعم وإن كان مذهبه أن الألفاظ العامّة لا تدل بنفسها على العموم، ولكن معناه: أنها قابلة من حيث المبدأ للتخصيص، ولا يوجد هنا مخصص، وانظر: المجرد لابن فورك ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) (ص): «قادرين» أصلحها (غ)، وقد علمت مبلغ الناسخ من العلم.

فإِنْ قالُوا: ليسَ في كونِ ما لا يريدُه إيجابُ ضعفٍ، كما ليسَ في كونِ ما لم يأمرْ به إيجابُ ضَعْفٍ.

قيلَ لهم (١): قد كانتْ أفعالُهُ -عندكم - ولَمْ يأمرْ بها، ولا (٢) يلحقُهُ ضعفٌ، ولو كانت، وهوَ لا يُريدُها، لَجِقَهُ الضعفُ. فكذلك كونُ ما لم يأمرْ به مِن غيرِهِ لا يوجبُ له ضَعفًا، وفي كون ما لم يُردهُ من غيره [ما] يَدُلُّ على الضَّعفِ.

وأيضًا فإن ما لم يأمر به و[لا] نهى عنه، أراد (٣) وقوعه، فلذلك لم يلحقه (٤) الضعفُ.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) (ص): «له»، والأفضل الجمع كما في (غ)؛ فتابعناه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): «ولم»، أثبتنا ما في (ص).

<sup>(</sup>٣) ص: «وأراد»، ولكن الناسخ ضرب على الواو بعلامة الإلغاء، ولم ينتبه لذلك (م)، (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «يحلقه»، أصلحها (غ).

n de de la companya d

The second secon

The Contract of the contract o

on the contract of the second of the second

و الراج المعالم المعالم

## [البابُ الرابغ] باب الكلام في الرؤية

[إثباتها بالدليل العَقْلِيَّ] إن قالَ قائلٌ: لِمَ قلتُم: إنَّ رؤيةَ اللَّهِ -تعالَى- بِالْأَبصارِ جائِزةٌ مِنْ بابِ القِياسِ؟

قيلَ لَهُ: قُلنَا ذلكَ؛ لِأَنَّ ما لا يجوزُ أَنْ يُوصفَ بِهِ الباري - تعالى - ويَسْتجِيلُ عليْهِ: فإنَّما لا يجوزُ؛ لأنَّ في تجويزِهِ إثباتَ حَدَثِهِ (١)، أو اثباتَ حدثِ معنَى فيه، أَوْ تشبيهَه، أو تجنيسَه (٢)، أوْ قلبَهُ عَنْ حقيقتِهِ، أَوْ تَجْويرَهُ وتظليمَهُ، أو تكذيبَهُ.

وليسَ في جوازِ الرؤيةِ إثباتُ حدَثِهِ (٣)؛ لأنَّ المرئيَّ لم يكُنْ مرئيًّا لأَنَّه مُحدَث، ولو كانَ مرئيًّا لذلك لَلزِمَهُمْ أَن يُرَى كلُّ محدَثِ، وذلك باطلٌ عندهم (٤).

<sup>(</sup>۱) ص: «حده»، أصلحها (غ)، فتابعناه.

<sup>(</sup>٢) المجانسة: المشاركة في الجنس، كالإنسان والسمكة؛ يشتركان في الجنس، وهو الحيوان، ويفترقان بالفصل. وهذه المشاركة تستلزم التركيب في الماهية، قال السعد التفتازاني في شرح النسفية: «والمجانسة توجبُ التمايزَ عن المُجانساتِ؛ بفصول مُقَوِّمة، فيلزمُ التركيبُ» ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «حدث».

<sup>(</sup>٤) لأنهم يقولون: إن الروائح لا ترى وهي حادثة عندهم. لاحظ ما يلي.

على أن المرئيَّ لو كان مرئيًّا لحُدُوثِه لكان الرائِي مُحدِثًا للمَرْئيِّ ؛ إذ كانَ مرئيًّا لحُدوثِهِ.

وليسَ في الرُّؤْيَةِ إثباتُ حدوثِ معنَّى في المرئيِّ؛ لأنَّ الألوانَ مرئياتٌ، ولا يجوزُ حُدوثُ معنَّى فيها (١).

[وَ]لكَانَ ذلك المعنى هو الرؤية ، وهذا يُوجِبُ أنَّا إذا رأينا المَيْتَ فقد حَدثَتْ فيهِ الرؤيةُ ، وجامعتِ الرؤيةُ الموْتَ . وإذا رأينا عينَ الأَعْمَى حدثَتْ في عَيْنِهِ رؤيةٌ ، فكانَتِ الرُّؤيةُ مجامعةً للعَمَى ، فلمَّا لم يَجُزْ ذلكَ بطَلَ ما قالُوهُ .

وليس في إثباتِ الرؤيةِ للَّهِ -تعالى - تشبيهُ الباري -تعالى -، ولا تجنيسُهُ، ولا قلْبهُ عن حقيقتِهِ؛ لأنَّا نرى السَّوادَ والبياض، فلا يتجانسانِ ولا يشتبهانِ بوقوعِ الرؤيةِ عليهِما، ولا ينْقَلِبُ السوادُ عن حقيقتِه إلى البياضِ بوقوعِ الرؤيةِ عليهِما ، ولا البياضُ إلى السَّوادِ.

وليس<sup>(٣)</sup> في الرؤيةِ تجويرُهُ<sup>(٤)</sup> ولا تظليمُهُ ولا تكذيبُهُ؛ لأنَّا نرَى الجائر<sup>(٥)</sup> والظالمَ والكاذبَ، ونرَى مَنْ ليس بجائرِ<sup>(٦)</sup> ولا ظالمٍ ولا كاذب.

<sup>(</sup>١) (ص): «فيه»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): «عليه» خلافًا لما في (ص).

<sup>(</sup>٣) (ص): «وأليس»، والهمزة مقحمة.

<sup>(</sup>٤) في ص: «تجويزه».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «الجائز».

<sup>(</sup>٦) (ص): «بجائز» والنقطة خطأ من الناسخ.

فلمَّا لم يكنْ في إثباتِ الرؤيةِ شيءٌ مما لا يجوزُ علَى الباري لم تكن الرؤيةُ مستحيلةً، وإذا لم تكنْ مستحيلةً كانت جائزةً علَى اللَّهِ.

فإن عارَضُونا: بأن اللمسَ والذوقَ والشَّم ليس فيها<sup>(١)</sup> إِثباتُ الحَدثِ ولا حُدوثُ معنَّى في البارِي -تعالى-.

قيلَ لَهُم (٢): قد قالَ بعضُ أصحابنا (٣): إنَّ اللَّمسَ ضربٌ مِن [المانعون] ضُروبِ المماسّات، وكذلك الذّوقُ: وهو اتصالُ اللِّسانِ واللَّهوَاتِ بالجسمِ الذي لهُ الطَّعْمُ، وإن الشَّمَّ: هو اتصال الخيشُومِ بالمشْمُومِ، الذي يكونُ عندَه الإدراكُ له، وأنَّ المُتَمَاسَّيْنِ إنما يَتَمَاسًانِ بحُدُوثِ مماستين (٤) فيهما، وإن في إثباتِ ذلكَ إثباتَ حدوثِ معنَّى في الباري (٥).

ومِن أصحابِنا مَن يقولُ: لا يخلُو القائلُ أن يكون: أرادَ بذكرهِ اللمسَ ومِن أصحابِنا مَن يقولُ: لا يخلُو القائلُ أن يكون: أرادَ بذكرهِ اللمسَ والذوقَ (٦) [والشمَّ]، أن يُحدثَ اللَّهُ -تعالى- له إدراكًا في هذه

<sup>(</sup>١) (ص)، (غ): «فيه» ولا تناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «له».

<sup>(</sup>٣) وهذا يبين أن حول الأشعري وقبله جماعة من متكلمي أهل السنة يوافقهم أحيانًا، كابن كلاب وغيره، على أنه قد يعبر (بأصحابنا) عمَّن يوافقه في المسألة نفسها فقط، ولو كان من خصومه، كالصَّالحي المعتزلي الذي أخذ عنه تعريف الإيمان، انظر: المجرد، لابن فورك - ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) (ص)، (غ): «مماسين»، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٥) وبناءً على ذلك منعوا وصفّه -تعالى- بهذه الإدراكات من اللمس والذوق والشم، بخلاف السمع والبصر، فلا مماسة فيهما ولا لمس.

<sup>(</sup>٦) زادها (غ)وتبعناه، انظر آخر هذه الفقرة.

[الدَّليلُ

النَّقليُّ]

الجوارح، من غير أن يَحدُثَ فيه معنًى. أوْ يكونَ أراد حدوثَ معنًى فيه. فإن كان أرادَ حُدُوثَ معنًى فيه، فإن كان أرادَ حُدُوثَ معنًى فيه، فذلك ما لَا يَجوزُ، وإن كان أراد حدوث إدراكِ(١) فينَا، فذلكَ جَائِزٌ، والأمرُ في التَّسمِيةِ(١) إلى اللَّهِ -تعالى-؛ إنْ أَمَرَنا أنْ نسميهُ لمسًا وذوقًا وشمَّا سَمَّيْنَاهُ، وإن مَنَعَنَا امْتَنَعْنا.

وأمَّا السمعُ، فلم يختلِفُ أصحابُنا فيهِ، وجَوَّزُوا<sup>(٣)</sup> جميعًا؛ وقالوا: إنه جائزٌ أن يُسمِعَنَا البارِي -تَعالَى- نفسَهُ مُتَكلِّمًا (٤)، وقد أسمَعَ موسَىٰ -عليهِ السَّلامُ- نَفْسَهُ مُتكلِّمًا (٥).

ولَا يَجُوزُ أَنْ يَعْنِي: مُتَعَطِّفَةً رَاحِمةً، كما قال: ﴿ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) [آل عمران: ٧٧] أي: لا يرْحَمُهُمْ ولا يتَعَطَّفُ عليهِم؛ لأن الباريَ لا يجوز أن يُتَعطف عليه.

<sup>(</sup>١) في (ص): «إدراكًا»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) أي إطلاق الإدراك على الله -تعالى- بأقسامه، من حيث هو موضوع له.

<sup>(</sup>٣) (ص): «وجوزوا»، (غ): «وجوزوه» ولا موجب لهذا التغيير.

<sup>(</sup>٤) أما أن يَسْمَعَنا هو -سبحانَه- فإنَّه مسلَّم بين الطرفين المختلفين في الرؤية ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَكِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١].

<sup>(</sup>٥) وعبارة الوقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكلما» سقطت من: (غ).

<sup>(</sup>٦) (ص): «لا ينظر الله إليهم»؛ أخطأ الناسخ بزيادة لفظ الجلالة، وليس ذلك خطأه الوحيد، حتى في القرآن الكريم.

ولا يَجوزُ أن يَعْنِيَ: مُنتَظِرةً؛ لأنَّ النظرَ إذا قُرِنَ بذكْرِ الوُجُوهِ لم يكنْ مَعْنَاهُ نَظَرَ القَلْبِ، الَّذِي هوَ انتِظارٌ، كَما إذا قُرِنَ النظرُ بذكرِ القلْبِ لم يكنْ مَعْناه نَظَرَ العَيْنِ؛ لأنَّ القائِلَ إذا قالَ: «انظُرْ بِقَلْبِكَ في هذَا الأَمْرِ» كانَ معْناهُ نظرَ القَلبِ، وكَذَلِكَ إذا قُرِنَ النظرُ بالوَجْهِ لمْ يكنْ معنَاهُ إلا نظرَ الوَجْهِ، والنَّظرُ بالوَجْهِ هو النظرُ (١) [الذي هو] الرُّؤْيَةُ التي تكونُ بالعيْنِ الَّتِي في الوَجْهِ.

فَصَحَّ أَن معنَى قولِه -تعالى-: ﴿ إِلَىٰ رَبِّمَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾: رَائِيَةٌ ؛ إِذْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْنيَ شيئًا مِن وُجوهِ النَّظرِ [الأخرى] (٢).

وإذَا كَانَ النَّظَرُ لا يَخلُو مِنْ وُجوهِ أَرْبِعٍ، وفَسَدَ مِنْهَا ثلاثةُ أُوجُهِ، صَحَّ الوجهُ الرَّابِعُ، وهو نظرُ رُؤْيةِ العيْنِ التي في الوجهِ (٣).

فإن قال قائل: أليسَ قَدْ قالَ اللَّهُ -تعالى-: ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَإِنِهِ بَاسِرَةٌ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) كذا في (ص)، أثبتها (غ): «نظَرُ الرؤيةِ»، وما زدْناه، فهو للإيضاح، وتماسكِ العبارة.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ص)، زادها (غ) بحق؛ فتابعناه، ومن الواضح أن الشيخ يستخدم هنا السبر والتقسيم.

<sup>(</sup>٣) تلك طريقة السبر والتقسيم، المسماة حديثًا بطريقة الإسقاط؛ وهي مستخدمة في أصول الفقه، وفي علم الكلام. انظر كتابنا (المدخل إلى دراسة علم الكلام، ط. كراتشي، ص١٨١ - ١٨٤).

بالوجهِ، وكذلك (١) قوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَهُ ۚ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ ۗ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٣٣]: أرادَ نظَرَ القَلْبِ.

قِيلَ لَهُ: لا (٢)؛ لأنَّ الظنَّ لا يكونُ بالوَجهِ، ولا يكونُ إلَّا بالقَلبِ، فلما قُرِنَ الظنُّ بذكرِ الوجْهِ كانَ معناهُ ظنَّ القلبِ؛ إذ لم يكنِ الظنُّ إلَّا بِهِ.

فلو كان النَّظرُ لا يكونُ إلا بالقَلْبِ لوجَبَ إِذَا ذَكرَهُ، معَ ذِكرِ الوجْهِ، أَن يُرجَعَ بِهِ إلى القَلْبِ.

فلمَّا كَانَ النظرُ قد يكونُ بالوجهِ وبغيرِهِ، وَجَبَ إِذَا قَرَنَهُ بذكرِ الوَّجهِ أَنْ يُرِيدَ بِهِ نظرَ الوجهِ، كما أنَّه إذا قَرنَه بذكرِ القَلْبِ وَجَبَ أَن يريدَ بهِ نظرَ الوجهِ، كما أنَّه إذا قَرنَه بذكرِ القَلْبِ وَجَبَ أَن يريدَ بهِ نظرَ القَلْبِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (ص) «وكذلك»، والفاء أنسب للمقام كما رأى (غ) لكنها ليست ضرورية.

<sup>(</sup>٢) ليست في: (ص) ، وقال (غ): «زادها (م)»، ويفضل هو حذفها ؛ لأنها قد تضر بالمعنى . وأرى أن الحذف هو الذي يضر بالمعنى ؛ لأن المصنف يعارض قول هذا القائل.

### ١٢- مسألة

### [من مسائل الرؤية، وكذا المسألتان التّاليتان]

فإن قالوا: فما معنى قولِهِ -تعالى-: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟

قيل لهم (١): في الدُّنيا دُونَ الآخِرةِ؛ لأنَّ القرآنَ لا يَتناقَضُ.

فلمَّا قال في آيةٍ أخرى: إنه لا تدركه الأبصار علمنا أن الوقت، الذي قال: إنه لا تُدرِكُهُ الأبصارُ فيهِ، غَيرُ الوقتِ الذي أخبرَنا أنَّها تنظُرُ إليهِ فيهِ.

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتُمْ أن يكونَ قولُهُ -تعالى-: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ أي: إلى ثَوابِ ربِّها ناظِرة؟

قيل له: ثوابُ اللَّهِ -تعالى- غيرُهُ، ولا يجوزُ أن يُعْدَلَ بالكلامِ عن الحقيقةِ إلى المجازِ بغيرِ حُجَّةٍ ولا دِلَالَةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) ص: أفرد الضمير ردًّا على القائلين والأفضل الجمع كما أثبت (غ).

 <sup>(</sup>٢) هذا هو رأي الشيخ في التأويل. راجع ما مَرَّ في المقدمة ص ٥٣، وهو ما نسبه إليه ابن فورك في المجرد ص ٥٤-٥٥.

أَلَا ترَى أَنَّ اللَّهَ -تعالى- لَوْ(١) قالَ: "صلُّوا إلى واعبدوني" لم يجزْ أن يقولَ قائلٌ: عَنى غيرَه، ولو جاز [هذَا لجَازَ](٢) لزاعم أنْ يزعمَ أنَّ قولَه: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ﴾ أراد به أنَّها(٣) لا تُدرِك غيرَه الأبصارُ.

فإن قالَ: فإذا كان قولُهُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ (٤) في وقتٍ دونَ وقتٍ، فما أنكرتَ أنْ يكونَ قولُه: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] في وقتٍ دُونَ وقتٍ؟

قيل لَهُ: الفرقُ بينَهُما أَنَّهُ قالَ لَنَا في آيةٍ: إنه ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُرُ ﴾، وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: إنَّ الوُجوهَ تَنْظُرُ إليهِ (فاستعملنا الأَبْقَيْنُ ﴾، وقالَ في آيةٍ أُخْرَى: إنَّ الوُجوهَ تَنْظُرُ إليهِ) (٥) في وقتٍ وَلا اللّيتين، وقلنا: إن المعنى في ذلك: أنَّها تنظُرُ إليه) (٥) في وقتٍ وَلا تُدرِكُهُ في وقتٍ.

<sup>(</sup>۱) (ص): لما، غيرناها لعدم ورود ذلك في القرآن ولا في الحديث القدسي، على أن الشيخ لم يستعمل الأحاديث في الاستدلال السمعي؛ لإمكان المجادلة في تواترها، واقتصر في اللمع على الأدلة القرآنية. وأبقاها (غ) كما هي.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها المقام، ليست في (ص)، زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ص)، غيرها (غ) إلى «أنه» دون ضرورة.

<sup>(</sup>٤) زاد (غ) في الموضعين كلمة: يعني، ولا ضرورة لذلك.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من ناسخ (ص)، ثم أضافه بالهامش مع وضع علامة السقط، ويبدو أن عين الناسخ زاغت عن المتن بسبب تكرر كلمتى: تنظر إليه.

ولم يَقُلْ لَنا في آية (١): إِنَّ السِّنَةَ والنومَ يأْخُذانِهِ (٢)، وفي آية أخرى لا يأخذانه (٣)، فَيُستَعْمَل (٤) ذلكَ (٥) في وَقْتَيْنِ.

وأيضًا فإنَّ النومَ آفةٌ تقومُ بالنائمِ تُزيلُ عنه العِلْمَ، وليسَتِ الرُّؤيةُ آفةٌ تَحِلُّ في المرْئِيِّ فَيجِبَ<sup>(٦)</sup> منعُ الرَّؤيةِ بمثلِ ما بِهِ وجَبَ منعُ النَّوْمِ.

<sup>(</sup>١) في هذا الموضع من (ص) كرَّر الناسخ كلمتي: "في آية".

<sup>(</sup>۲) (ص): «مأحدانه» دون نقط.

<sup>(</sup>٣) (ص): «تأخذه»، وهو خطأ ظاهر، أثبتها (غ) تأخذانه، وهو الصواب، لكنه ذكر أنها كذا في ص، خلافًا لما في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) الفاء للسببية في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) «ذلك» ليست في: (غ).

<sup>(</sup>٦) الفاء للسببية في الموضعين.

### ١٣- مسألة

فإنْ قالُوا: لو جازَ أَنْ يُرى القديمُ -سبحانه-، وليسَ كالمرئِيَّاتِ، لجازَ أَنْ يُرى القديمُ ويُشَمَّ؛ وليْسَ كالمرئِيَّاتِ، لجازَ أَن يُلْمَسَ، ويُذَاقَ، ويُشَمَّ؛ وليْسَ كالمَذُوقاتِ، ولا كالمشْمُوماتِ(١).

قيل لهم (٢): ما الفرقُ بينكُمْ وبينَ مَنْ قالَ: ولَوْ جازَ أَنْ يكونَ القديمُ رَائيًا عَالِمًا قادِرًا حيًّا، لا كالرائينَ العُلَماءِ القَادِرِينَ الأَحْيَاءِ، لا كالرائينَ العُلَماءِ القَادِرِينَ الأَحْيَاءِ، للجازَ أَن يكونَ لامِسًا ذائقًا شامًّا، لا كاللَّامِسِينَ الذَّائِقِينَ الشَّامِّينَ، فإنْ [لم] (٣) يجبُ هذَا فمَا أنكرتُمُ مِنْ أَنْ لَا يجِبَ ما قُلتُمُوهُ؟

<sup>(</sup>١) راجع ما مرفي (١٦٧-١٦٨) عن هذه المسألة، واختلاف الأصحاب فيها.

<sup>(</sup>٣) (ص): «له»، غيرها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ص) زادها (غ)، وهو الصواب.

### ١٤- مسألة

فإنْ قالَ قَائِلٌ: فهل شاهدتُم مَرْئيًّا إلَّا جَوهرًا أو عَرَضًا، محْدُودًا أو حَرَضًا، محْدُودًا أو حَالًا في مَحْدُودٍ (١)؟

قيل له: لا، ولم يكن المَرئِيُّ مَرئيًّا لأنَّه محْدُودٌ، ولا لأنه حَالٌّ في محدودٍ، ولا لأنَّه جوهرٌ، ولا لأنَّهُ عَرضٌ.

فلمَّا لم يكنْ ذلكَ كذَلِكَ، لم يجِبِ القضاءُ بذلِكَ علَى الغائبِ، كما لم -يجب إذا لم نجد فاعلًا إلا جسمًا، ولا شيئًا إلا جوهرًا، أو عرضًا، ولا عالمًا قادرًا حيًّا إلا بعلم، وحياة وقدرة محدثة - أنْ يُقضَى بذلكَ علَى الغائبِ؛ إذْ لمْ يكنِ الفاعلُ فاعلًا لأنَّهُ جِسْم (٢)، ولا الشيءُ شيئًا لأنَّهُ جَوْهرٌ، أَوْ عَرَضٌ.

<sup>(</sup>١) تعرض الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» لهذا القياس، وردَّهُ - انظره - تحقيق أنس الشرفاوي، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ناسخ (ص)، ثم أضافها بالهامش الأيمن.

#### 31 - Ome The

Enter the desired and the sail and the sail

## [الباب الخامس] باب الكلام في القدر [أفعالُ العِبادِ مِن خَلْق اللّه]

[الدليلُ السَّمْعِيُّ] إن قال قائل: لم زَعمتم أنَّ أَكْسَابَ العبادِ مخلوقةٌ للَّهِ -تعالى - ؟ قيلَ لَه: قلنا ذلك؛ لأنَّ اللَّهَ -تعالى - قالَ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، وقالَ: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الواقعة: ٢٤] فلما كان الجزاء واقعًا على أعمالِهم، كانَ الخالقَ لأعمالِهم، فإن قالَ: أفليس اللَّه -تعالى - قال: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِنُونَ﴾ فإن قالَ: أفليس اللَّه -تعالى - قال: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِنُونَ﴾ وعنى (٢) الأصنامَ التي نَحتُوها، فما أنكرتُم أن يكونَ قولُه: ﴿خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أراد [به] (٣) الأصنامَ التي عَمِلُوها؟ قيل لَه: خَطَأٌ ما ظَنَنْتَهُ؛ لأنَّ الأصنامَ منحوتَةٌ لهم في الحقيقة، فرَجَع اللَّهُ -تعالى - بقولِهِ: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِنُونَ﴾ إلَيْها، وليست فرَجَع اللَّهُ -تعالى - بقولِهِ: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِنُونَ﴾ إلَيْها، وليست

<sup>(</sup>١) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون»، والأرجح أنه خطأ الناسخ، فالشواهد على قلة معرفته كثيرة.

<sup>(</sup>٢) (ص): «عنا». ونحن نلتزم الإملاء المعاصرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في (ص) ولا (غ)، يتطلبها السياق.

الخُشُبُ معمولةً لهم في الحقيقة، فيَرْجِع بقَولِهِ: ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ إليها.

فإِن قَالَ قَائِلٌ: أَلِيسَ قد قَالَ اللَّهُ -تعالى-: ﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف:١١٧]، ولم يُرِد إِفْكَهم، فما أنكرت أن لا يرجع بقولِه: ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ إلى أعمالِهِم؟

قِيل لَهُ: الذي يَأْفِكُونَ: هو الأَمثِلَةُ التي خَيَّلُوا إِلَى الناسِ أَنَّها حَيَّاتٌ تَسعَى، وإفكُهُم تَخييلهم (١)؛ فأرادَ بقولِه: ﴿ يَأْفِكُونَ ﴾ أي يُخيّلونَ إلى الناسِ أَنَّها حيَّاتٌ تسعَى، وإفكُهُمْ هو إيهامُهُمُ الشَّيءَ يُخيّلونَ إلى الناسِ أَنَّها حيَّاتٌ تسعَى، وإفكُهُمْ هو إيهامُهُمُ الشَّيءَ على خِلافِ ما هو بسبيلِه؛ فالأمثلةُ هيَ التي يأفِكون، ويخيّلونَ إلى الناسِ أَنَّها تسعَى في الحقيقةِ، وهيَ الَّتِي تَلْقَفُها العَصا.

وليسَ يجوزُ أن يعملُوا الخُشُبَ في الحقيقةِ، فلمْ يَجُزْ أن يكونَ اللَّهُ -تعالَى - أرادَ بقولِهِ: ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الرجوع] (٢) إليها، ووجَب أن يَرْجِعَ إلى الأعمالِ، كما رجَعَ بقولِه: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) إلى الأعمالِ.

فلو جاز لزاعمٍ أن يَزْعُم أنَّ قولَ اللَّهِ -تعالى-: ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا

<sup>(</sup>١) في (ص): «تخيلهم» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ص)، زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون»، وقد تعددت أخطاء الناسخ في آي القرآن الكريم.

تَعْمَلُونَ ﴾ أرادَ [به] (١) غيرَ أعمالِهم كما أرادَ بقولِه: ﴿مَا يَأْفِكُونَ ﴾ غيرَ إِفْكِهم ، لَساغَ لِزاعِم (٢) أن يزْعُمَ أنَّ قولَ اللَّهِ -تعالى-: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) إنَّما أرادَ به غيرَ أعمالِهم كما أرادَ بقولِهِ: ﴿خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فيرَ أعمالِهم ، كما أنْ قولَه: ﴿مَا يَأْفِكُونَ ﴾ إنَّما أرادَ به غيرَ إفكِهم ، فلمَّا لمْ يَجُزْ هَذَا ، لم يجز ما قالَهُ هَذَا .

[الدليلُ العقليّ] 1- والدليلُ مِن القِياسِ، عَلَى خلقِ أعمالِ النَّاسِ: أَنَّا وَجَدْنا الكَفرَ قبيحًا فاسدًا باطلًا متناقضًا، خلافًا لمن خالَف. ووجَدْنا الإيمانَ حسنًا مُتعبًا مؤلمًا. ووجَدْنا الكافِرَ يقصِدُ ويُجهِد<sup>(٤)</sup> نفسَه، إلَى أَنْ يكونَ الكُفرُ حسنًا حقًّا، فيكُونُ بخلافِ قصْدِه، ووجَدْنا الإيمانَ، لو شاءَ المؤمنُ أن لا يكونَ مُتعبًا مؤلِمًا ولا مُرْمِضًا، لَمْ يكُنْ ذلك كائنًا علَى حسَبِ مَشِيئَتِهِ وإرادتِهِ.

وقد علِمنا أنَّ الفِعلَ لا يحدُثُ على حقيقتِهِ، إلا مِنْ مُحدِثٍ أحدَثَهُ عليها؛ لأنه لوْ جازَ أنْ يَحدُثَ، على حقيقتِه، لَا مِنْ مُحدِثٍ أحدَثَه عليها؛ لأنه لوْ جازَ أنْ يَحدُثَ، على حقيقتِه، لَا مِنْ مُحدِثٍ أحدَثَه على ما هُوَ عليه (٥)؛ لجازَ أن يحدُثَ الشيء فعلًا لا مِنْ مُحدِثٍ أحدَثَه فعلًا: فلمَّا لمْ يجزُ ذلكَ، صحَّ أنهُ لمْ يحدُثُ على حقيقتِهِ، إلَّا

<sup>(</sup>١) ليست في (ص)، زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) ليست في (غ).

<sup>(</sup>٣) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون» في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) (غ): «يجهلُ».

<sup>(</sup>٥) (ص)، (غ): «عليها».

مِن مُحدِث أَحْدَثَه على ما هو عليه، وهو قاصدٌ إلى ذلك؛ لأنّه لو جازَ حدوثُ فِعلٍ، على الحقيقة (١)، لا مِنْ قاصدٍ، لَمْ يُؤمَنْ أن تكونَ الأفعالُ كلُّهَا كذَلِك، كما أنّه لوْ جازَ حدُوثُ فعلٍ لا مِنْ فاعِلٍ لم يُؤمَنْ أن تكونَ الأفعالُ كلُّها كذلِك.

وإذا كان هذا هكذا، فقد وجَب أن يكونَ لِلْكُفْرِ (٢) مُحدِثُ أحدثَهُ كُفرًا باطلًا قبيحًا، وهو قاصدٌ إلى ذلك، ولَنْ يجوزَ أن يكونَ المُحدِثُ لَهُ هُوَ الكافِرَ، الذي يُرِيدُ أن يكونَ الكُفْرُ حَسَنًا صَوابًا حقًا، فيكونَ على خِلافِ ذلك.

وكذلك للإيمان (٣) محدِثُ أحدَثَه، على حقيقته متعبًا مؤلمًا مُرْمِضًا، غيرُ المؤمن الذي لو جَهِدَ أن يقع الإيمانُ خلاف ما وقع، مِنْ إيلامِهِ وإتعابهِ وإرماضهِ، لم يكنْ لَهُ (٤) إلى ذلِكَ سَبِيلٌ.

<sup>(</sup>۱) يورد (غ) هنا على المصنف مخالفة البداهة، وأحسبه اعتراضًا غير وارد؛ قال الدكتور غرابة: إن المصنف يسوِّي بين فعل الفاعل غير قاصد إليه، وبين فعل بلا فاعل أصلًا، وليس ذلك بلازم. والمصنف إنما يقول: لو وقع الفعلُ موافقًا مقصده = على الحقيقة، بلا قاصدٍ، لجاز حدوث الشيء بلا فاعل، وهو قياس مقبول؛ إذ في كليهما حدوث مقصودٍ بلا قاصد ومفعولِ بلا فاعل. وقد أكد ذلك بقوله: "لو جاز حدوث فعلٍ، على الحقيقة، لا من قاصد لم يؤمن... إلخ».

<sup>(</sup>٢) (ص): «الكفر»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «الإيمان»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) ليست في (غ).

وإذَا لمْ يَجُزْ أَن يَكُونَ المَحدِثُ للكفرِ -على حقيقتِهِ - الكافرَ، وَلَا (١) المَحدِثُ للإيمانِ على حقيقتِه المؤمِنَ، فقدْ وَجَبَ أَن يكونَ مُحدِثُ ذلكَ هُوَ اللَّهَ (٢) - تعالى - ربَّ العالمينَ، القاصِدَ إلى ذلِكَ؛ لأنهُ لا يجوزُ أَن يكونَ أحدَثَ ذلك جِسمٌ مِنَ الأجسامِ؛ لأنَّ الأجسامَ لا يجوزُ أَن تفعلَ في غيرِها شيئًا (٣).

فإن قال قائل: فلم لَا دلَّ وقوعُ الفعلِ، الذي هو كَسْبُ، على أَنَّهُ لا فاعلَ لَهُ إلَّا اللَّهُ -تعالَى؟ قيل لا فاعلَ لَهُ إلَّا اللَّهُ -تعالَى؟ قيل له: كذلك نقول.

فإن قالَ: فلِمَ لا دل<sup>(3)</sup> علَى أنه لَا قادِرَ علَيْهِ إِلَّا اللَّهُ -عز وجل-؟ قيل له: لا فاعلَ لهُ علَى حقيقَتِه إلَّا اللَّهُ -تعالَى-، ولَا قادرَ عليهِ أن يكونَ على ما هُوَ عليْهِ، من حقيقتِهِ، أَنْ يَخْتَرِعَهُ<sup>(٥)</sup>، إلَّا اللَّهُ -تعالى-. يكونَ على ما هُوَ عليْهِ، من حقيقتِهِ، أَنْ يَخْتَرِعَهُ أَنْ اللَّهُ -تعالى- فإن قالَ: فلِمَ لا<sup>(3)</sup> دلَّ كونُهُ كَسْبًا على حقيقتِهِ، علَى أَنَّهُ لا مُكْتَسِبَ له في الحقيقةِ إلَّا اللَّهُ؟

<sup>(</sup>١) (ص): «وإلا»، وهو خطأ من الناسخ، فالهمزة مقحمة.

<sup>(</sup>٢) هُوَ ضمير فصل، ولفظ الجلالة هو خبر "يكون".

<sup>(</sup>٣) تلك قاعدة عامة في مذهب الأشعري، أخذ بها الأشاعرة بعده، ببعض تعديل، وسيأتي بيانها.

<sup>(</sup>٤) يقترح (غ) تغيير العبارة في المواضع الثلاثة إلى «لم يدل» وليس ذلك بضروري، وهو أسلوب معهود من المؤلف، ومن غيره، لاحظ ما يأتي في المسألة الرابعة والعشرين.

<sup>(</sup>٥) أن يخترعه أن وما دخلت عليه: بدلٌ من: أَنْ يكونَ.

قِيلَ لَهُ: الأفعالُ لا بدلها من فاعلٍ على حقيقتِها ؛ لأنَّ الفعلَ لا يستَغْنِي عن فاعلٍ ، فإذا لم يكنْ فاعلُه على حقيقتِه الجِسْمَ ، وجبَ أن يكونَ اللَّهُ -تعالى - هو الفاعلَ لَهُ على حقيقتِه . وليسَ لا بدَّ للفعلِ من مكتسِب يكتسبُه على حقيقتِه ، كما لا بدَّ من فاعلٍ يفعله على حقيقتِه ، فيجبَ (١) إذا كانَ الفعلُ كَسْبًا ؛ كانَ اللَّهُ -تعالى - هو المكتسبَ له على حقيقتِه .

ألا ترى أنَّ حركة الاضطِرارِ تدلُّ على أنَّ اللَّهَ -تعالى- هو الفاعلَ لها على حقيقتِها، ولا تدُلُّ على أن المتحركَ بها، في الحقيقة، هو اللَّه -تعالى-؛ إذْ كانتْ حركةً، كما كانَ هو الفاعلَ لها في الحقيقة (٢)؟

<sup>(</sup>١) الفاء للسببية بعد نفي.

<sup>(</sup>٢) إلزام قوي للمعتزلة؛ لأن الرأي في الفعل الاضطراري واحد بين الطرفين.

<sup>(</sup>٣) زادها (غ) وليست في (ص)، فتابعناه، والمشار إليه «حُلولُ الحركة».

حقيقتِه (١)؛ إذ كان المُكتسِبُ مُكْتَسَبًا للشيء؛ لأنّه وقعَ بقُدرةِ لهُ عليه مُحدَثَةٍ، ولمْ يَجُزْ أَنْ يكونَ ربُّ العالمينَ قادرًا على الشيء بقُدرةٍ محدثةٍ، فلم يجزْ أن يكون مُكتَسِبًا للكَسْبِ، وإنْ كان فاعِلًا له في الحقيقةِ.

فإنْ قالَ: فهل اكْتَسَبَ الإنسانُ الشيءَ على حقيقتِه كفرًا باطلًا، وإيمانًا حسنًا؟

قِيلَ له: هذا خطأ، وإنما معنى اكتسَبَ الكفرَ: أنَّه كَفَرَ بقُوَّةٍ محدثةٍ، وكذلك قولنا: اكْتَسَبَ الإيمانَ (٢). إنما هو آمن (٣) بقوةٍ محدثةٍ، من غير أن يكونَ اكتسبَ الشيءَ على حقيقتِه، بل الذي فعلَه، على حقيقتِه، هو ربُّ العالمينَ.

والقولُ في الكَذِبِ، وأنَّ له فاعلًا [على] حقيقتِه، وكاذبًا به، غير مَنْ فعَلَه على حقيقته، كالقولِ في فاعلِ الحركةِ على الحقيقةِ، والمتحركُ بها، على الحقيقة، غيرُ مَنْ فعلَها على حقيقتها، وقد بيَّنًا ذلك آنفًا.

<sup>(</sup>١) (غ): الحقيقة.

<sup>(</sup>٢) ص: «إيمان». أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «إنما هو إنما آمن» وكلمة «إنما» الثانية مقحمة ، (غ): «معناه أنه آمن».

<sup>(</sup>٤) زاد (غ) هنا كلمتين [يفعله على]، وحرف الجر كافٍ.

<sup>(</sup>٥) (غ): «وأن المتحرك».

آخر]

[دليل عقلي ب- ودليلٌ آخرُ من القياس(١) على خلق أفعال الناس: أنَّ الدليلَ على خلقِ اللَّه -تعالى- حركة الاضطرارِ قائمٌ في (٢) خلق حركةِ الاكتساب؛ وذلكَ أنَّ حركةَ الاضطرارِ، إنْ كانَ الذي يدُلُّ على أنَّ اللَّهَ -تعالى- خَلَقَها: حُدُوثها فكذلك(٣) القِصَّةُ في حركةِ الاكتساب، وإن كان الذي يدل على خَلْقِها حاجَتَها إلى مكاني وزمانٍ، فكذلك قِصَّةُ حركةِ الاكتساب. فلمَّا كان كل دليل يُستدَلُّ به على أنَّ حركةَ الاضطرارِ مخلوقةٌ للَّه -تعالى-، يَجِبُ بِهِ القضاءُ على أنَّ حركةً (١) الاكتسابِ مخلوقة للَّه -تعالى-، وجب (٥) خَلقُ حركةِ الاكتساب، بمِثْلِ ما وجَبَ [به](٦) خلْقُ حرَكةِ الاضطَرارِ.

فإن قال قائلٌ: فيجب إذا كانَتْ إحدَى الحركتينِ ضرورةً، أن تكونَ الأخرى كَذَلك، وإذَا كانتْ(٧) إحداهُما كسبًا أن تكون الأُخرى كذلك.

<sup>(</sup>١) أي العقل، وهو استعمال متكرر للمصنف.

<sup>(</sup>Y) (ص): «في حركة خلق حركة» وكلمة «حركة» الأولى مقحمة، وقد نبه الناسخ إلى ذلك بعلامة الزيادة فوق الكلمة المقحمة، في ص.

<sup>(</sup>٣) (ص): فذلك. وغيرها (غ) فتبعناه.

<sup>(</sup>٤) هذا أسلوب المؤلف، يتكرَّرُ كثيرًا، لا يرتضيه (غ)، ويغيره إلى: القضاء بكذا، دون موجِب.

<sup>(</sup>٥) هذا جواب «فلما» الشرطية، المذكورة آنفًا.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ص) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٧) (غ): كان، خلافًا لما في (ص).

قيل له: لا يجب ذلك؛ لافتراقِهِما في معنَى الضَّرورةِ، والاكتسابِ؛ لأن الضرورةَ ما حُمِلَ عليه الشَّيءُ وأُكْرِهَ وجُبِرَ عليه، ولو جَهِدَ في التَّخلُصِ<sup>(۱)</sup> منه، وأرادَ الخروجَ عَنْه، واستَفْرَغَ في ذلك مجهودَه، لم يجدُ مِنْهُ انفكاكًا<sup>(۲)</sup>، ولا إلى الخروج عنه سبيلًا.

فإذا كانت إحدى الحركتين بهذا الوصف، الذي هو وصفُ الضرورةِ، وهي حركةُ المُرتعشِ مِنَ الفَالجِ، والمُرتعدِ من الحُمَّى، كانتْ اضطرارًا.

وإذا كانت الحركةُ الأُخرَى بخلافِ هذا الوصفِ لم تكن اضطِرارًا ؟ لأنَّ الإنسانَ، في ذَهابِه ومَجيئه (٣) وإقبالِه وإدبارِه، بخلافِ المرتعشِ من الفالجِ، والمرتعِدِ من الحمَّى. يعلم الإنسانُ التَّفرِقة (٤) بينَ الحاليْن، من نفسه وغيره، عِلْمَ اضطرارٍ، لا يجوزُ معَهُ الشَّكُ.

فقد وجبَ إذا كانَ العجزُ في إحدى الحالتين، أن [تَكُونَ] (٥) القدرة –التي هي ضِدُّه- حادثةً في الحالِ الأُخْرَى؛ لأن العجزَ

<sup>(</sup>١) (ص): «التحصل» أصلحها (غ)، وتابعناه، ويمكن أن تكون: التَّنَّصُّل.

<sup>(</sup>٢) كتبها في (ص) خطأ فضرب عليها، وأعاد كتابتها صحيحة.

<sup>(</sup>٣) (ص): «ومجيّه» على تسهيل الهمز وقلبه ياء، وإدغام الياء في الياء، وليست كما قرأها (ل): ومحبه؛ إذ لا عهد له بأمر التسهيل والإدغام.

<sup>(</sup>٤) واضحة تمامًا في (ص)، ونقلها ل: التفرق. وهذان مثالان لاضطراب النسخة اللندنية التي أتعبت (م)، (غ)، وكان الأحرى بشيخنا أن يتجاهلها لا أن يسجل فروقها على امتداد النص كله، اكتفاءً بنماذج قليلة في بداية العمل.

<sup>(</sup>٥) زيادة يتطلُّبها السياق، ليست في (ص)، ولا (غ).

لوكان في الحالين جميعًا، لكان سبيلُ الإنسانِ فيهما سبيلًا واحدة، فلما لم يكنْ هذا هكذًا، وكانت (١) القدرةُ في إحدَى الحركتين، وجبَ أن يكونَ (٢) كَسْبًا؛ لأن حقيقة الكَسْبِ أن الشيءَ وقعَ من المكتسِبِ لَه بقوة محدثةٍ، [و] (٣) لافتراق الحاليْنِ في الحركتين؛ ولأنّ إحداهما بمعنى الضرورة، وجب أن تكون ضرورة؛ ولأن الأخرى بمعنى الكسب، وجب أن تكون كسبًا.

ودليل الخلق<sup>(٤)</sup>: في حركة الاضطرار وحركة الاكتساب، واحدٌ؛ فلذلك وجب إذا كانت إحداهُما خلقًا أن تكونَ الأُخرى خَلقًا. ألا ترى أن افتراقَهما في باب الضرورة والكسب، لا يُوجِبُ افتراقَهُما في بابِ الحدثِ والكونِ بعد أن لم يكونا<sup>(٥)</sup>، فكذلك لا يُوجِبُ افتراقَهُما في بابِ الضرورةِ والكسبِ افتراقَهُما في بابِ الضرورةِ والكسبِ افتراقَهُمَا في الخَلْقِ.

ألا ترى أنَّ الجسمَ لمَّا لم يَسْبِقِ المحدثاتِ وجبَ حدوثُه؛ بدخولِه في معنَى الحدثِ، ولَيْسَ يجبُ إذَا دخلَ في الحدثِ، بمشاركة المحدثاتِ في معنى الحدثِ، إذا كانَ مِنَ المُحدثاتِ ما هُوَ حركةُ أنْ يكونَ الجسمُ حركةً، وإذا كانَ مِنْهَا ما هُو جِسْمٌ [ليس](٢)

<sup>(</sup>١) أثبتها (غ): «كانت» وأثبتنا ما في (ص)؛ لأنه الأوفق للسياق.

<sup>(</sup>٢) (غ): تكون.

<sup>(</sup>٣) واو العطف ساقطة من (ص)، زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «الخلق الخلق» مكررة.

<sup>(</sup>٥) (غ): «تكونا».

<sup>(</sup>٦) زاد (غ) هنا حرف النفي [لا]، وزدنا كلمة [ليس] لموافقة أسلوب المؤلف.

يجب أن تكونَ الحركةُ جسمًا؛ إذ لم يكونا (١) يستويان في معنى: «جسم وحركةٍ»، واستويا في معنى الحدوث؟ فكذلك لما استوى الكسب والضرورة في معنى الخلق والحدث، وجب إذا كان أحدهما خلقًا للَّه أنْ يكونَ الآخَرُ كذلك، فلذلكَ لم يوجِبِ افتراقُهُمَا في باب الضرورة والكسب افتراقَهُمَا في الخلق.

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتُمْ أن يكونَ الذي دلَّ على أنَّ إحدى الحركتَيْنِ مخلوقة للَّه -تعالى - هو أنَّ حركة الاضطرار وقعتْ مُعْجَزًا عنها، فإذا وقعتِ الأخرى مقدورًا عليها خرجت من أن تكونَ مخلوقة؟ قيل له: لو كان ما وَقَعَ مقدورًا لغير اللَّه -تعالى - خرجَ منْ أن يكونَ مخلوقًا، لم يُؤمَنْ أن تكونَ حركاتُ المرتعِشِ من الفالِج والمرتعِدِ من الحمَّى، قد أَقْدَرَ اللَّه -تعالى - عَلَيْها بعض ملائكِتِه، يفعلُها في المتحرِّك باضطرار؛ إذْ كانَ لا يستحيلُ -عندَ مُخالفينا - أنْ يَقْدِرَ القادِرُ من المخلوقينَ على أن يَقْعَلَ في غَيْره، فَتَبَطُلَ (٢) دَلَالتُها يَقْدِرَ القادِرُ من المخلوقينَ على أن يَقْعَلَ في غَيْره، فَتَبَطُلَ (٢) دَلَالتُها

وكذلك القول في حركات الأفلاك واجتماع أجزاء السماء وتأليفها، وإذا كان هذا هكذا، فقد بطلَتْ دلالة هذه الأشياء على أن الله -تعالى- [خلقها] (٣)، ولم يُؤْمَن أن يكون لأجزاء السماء جامعٌ

على أنَّ اللَّه -تعالى- فَعَلَها، على ما هي عليه.

<sup>(</sup>١) ص: «يكن» أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «فبطل»، (غ): «فبطلت».

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في (ص)، زادها (غ) وهي ضرورية.

غيرُ اللَّهِ -سبحانَه- وللأفلاك مُحْكِمٌ، وللكواكب مُحَرِكٌ غَيرهُ.

وإذا لم يجزُ ذلك فقد بطلَ ما قالوه: مِنْ أَنَّ الشيءَ إذا كان مقدورًا لغير اللَّه -تعالى- مخلوقًا .

وأيضًا فليسَ العجزُ بأن يدلَّ على أن اللَّه -تعالى - خَلَقَ المعْجُوزَ عنه، بأَوْلَى مِنْ أَنْ تكونَ القدرةُ، التي جَعَلَها اللَّهُ -تعالى - دَلالةً على أنَّ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ على عليه؛ لأنَّ ما خَلَقَ اللَّهُ -تعالى - القدرةَ فينا عليه، فهو عليه أقْدَرُ.

كما أن [ما]<sup>(٢)</sup> خَلَقَ فينا العلمَ بهِ فهو به أَعْلَمُ، وما خَلَقَ فينا السمعَ لَهُ فهو له أَسْمَعُ.

فإذا استوى ذلك في قدرة اللَّه -تعالى-، وجب إذا أَقْدَرَنا اللَّه -تعالى- على حركةِ الاكتسابِ أَنْ يكونَ هو الخالقَ لها فينا كسبًا لَنا ؟ لأنَّ ما قَدَرَ عليه أَنْ يفعلَه فينا كسبًا ، فقد ترَكَ أَن يفعلَه فينا كسبًا ، فقد ترَكَ أَن يفعلَه فينا كسبًا . وإذا ترك أن يفعله "كسبًا لنا ، استحال أن نكونَ له مكتسبين ، فدلَّ ما قلنا على أنَّا لا نكتسبهُ إلا وقد خلقه اللَّه -تعالى-لنا كسبًا .

<sup>(</sup>١) (ص): «أن الله»، زادغ [يكون] وأسقط الألف قبل لفظ الجلالة، وهو الصواب، فتابعناه.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ص)، زادها (غ) على وفاق الجملة التي قبلها.

<sup>(</sup>٣) في (ص) و(غ): «يكون»، غيرناها لما هو الأنسب للسياق، ولأسلوب المؤلف.

# [من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرين] ١٥- مسألة

فَإِنْ قال قائلٌ: إذا كانَ كَسْبُ الإنسانِ خَلْقًا فما أنكرتَ أن يكونَ لَهُ خالِقًا؟

فلمَّا لم يَجُزْ ذلك؛ لأنه [تعالى] خَلَقَها حركةً لغيره، لم يلزمْنا ما قالوه؛ لأنَّ كسبنا خَلْقٌ لغيرنا.

فإن قال: أليسَ قد خلقَ اللَّهُ -تعالى- جورَ العِبادِ؟ قيل له: خَلَقَه جورًا لهم لا له. فإن قال: فما أنكرتُم أن يكون جائرًا؟

قيل له: لم يكن الجائرُ جائرًا؛ لأنَّه فَعَلَ الجَورَ جورًا لغيره لا له؛ لِأَ[نَّه] لو كان جائرًا لهذه العلة، لم يكن في المخلوقينَ جائِرٌ.

<sup>(</sup>١) ضمير الغائب هنا يعود إلى «الإنسان» المذكور آنفًا في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ). وهي مطلوبة أسوة بما قبلها.

فلما لم يكن الجائر جائرًا لأنه فعل الجور جورًا لغيرِه، لم يجبُ أَنْ يكونَ اللَّهُ، بِخَلْقِه الجورَ جورًا لغيره لا له، جائرًا.

وأيضًا: فلَوْ لَزِمَ ما قالوه، لَزِمَ إذا فعلَ إرادةً وشهوةً وحركةً لغيرِه لا له، أن يكونَ مُرِيدًا مُشتهيًا مُتحرِّكًا، فلما لم يَجِبْ هذا لم يَجِبْ ما قالُوه.

فإن قالوا: فقدْ يخلُقُ اللَّه -تعالى- حركةً لا يَكْتسبُها أحدٌ، ولا يكون مُتحرِّكًا.

قيل لهم: وكذلك لو خلقَ اللَّهُ -تعالى- جورًا لا يكتَسِبُه أحدٌ لم يكنْ [هو] (١) به جائرًا، وكان جورًا لمن خلقه جورًا له، به يكونُ جائرًا.

فإن قالوا: فلم لا يقولُ قولَ غيرِه، كما خَلَقَ جورَ غيره (٢)؟ قيل لهم: لم نقلْ: إنَّه يجورُ [بجورِ] (٣) غيره، فيلزَمَنَا أَنْ نقول (٤): يقولُ [بقول] غيرِه. وإنما قلنا: إنَّه يخلُقُ جورًا لغيره لا له، ولا يكون به جائرًا.

<sup>(</sup>١) زيدت لتأكيد المراد ، ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٢) لا تكرار في الأصل كما بدا له (غ).

<sup>(</sup>٣) زادها (غ)، وهي ضرورية في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في (ص)، (غ): «يقول».

فعَرُوضُ (۱) هذا أن يخلق قولًا لغيره لا له (۲)، ولا يكون به قائلًا. وأيضًا: فلو وجب أن يقول الكذب من ليس بكاذبٍ كما فعل الجور من ليس بكاذبٍ كما فعل الجور من ليسَ بجائر (۳)، [لوجَبَ أنْ يقولَ الكذبَ مَنْ ليسَ بكاذبٍ] (٤) كما فعَلَ الإرادة من ليس بمريدٍ لها، والحركة من ليس بمتحرك بها، فإنْ لَمْ يَجِبْ هذا لم يجب ما قالُوه.

وأيضًا: فقد دلَّلْنا على أنَّ كلامَ اللَّه -تعالى- من صفاتِ (٥) ذاتِه، في صدر كتابِنا هذا (٦)، فاستحالَ لذلكَ أنْ يكونَ بقَوْلِ غيرِه قائلًا، كمَا إذَا كان العِلمُ مِنْ صفاتِ نَفْسِه، استحالَ أن يكونَ عِلْمُ غيرِه عِلمًا له، وأن يكونَ رَبُّ العالمينَ عالمًا بعِلْمٍ مُحدَثٍ.

<sup>(</sup>١) زاد (غ) بعدها كلمة «مثل». هذه عروض تلك أي نظيرتها، والإشارة بهذا إلى مقول القول في الجملة السابقة: «وإنما قلنا».

<sup>(</sup>٢) «لا له» ليست في (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ص): «بكاذب» أصلحها (غ)، فتابعناه.

<sup>(</sup>٤) زادها (غ) وليست في (ص). وهو محق، فتابعناه.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «صفا» وأصلحها (غ) فتابعناه.

<sup>(</sup>٦) راجع ما مرَّ في «الباب الثاني» من إثبات قِدَم الكلام.

فإن قال قائل: فهل يخلو العبد [من] (١) أن يكون بين نعمة يجب عليه شكرها أو بَلِيَّةٍ يجبُ عليه الصبرُ عليها؟

قيل له: لا يخلو العبدُ من نعمةٍ، وبليةٍ، والبَلايَا منها ما يجبُ الصبرُ علَيْها، كالمصائبِ من الأمراض والأسقامِ، و[النقص] (٢) في الأموال، والأولاد وما أشبه ذلك. ومنها ما لا يجبُ الصبرُ عليها كالكُفْرِ وسائرِ المعاصِي.

<sup>(</sup>۱) زيادة، وإن لم تكن ضرورية، ليست في (ص)، ولا (غ)، لكن المعنى بها أوضح.

<sup>(</sup>٢) زيادة، وإن لم تكن ضرورية، ليست في (ص)، ولا (غ)، لكن المعنى بها أوضح.

فإن قال قائلٌ: فهل قضى الله -تعالى- المعاصِيَ وقدَّرَها؟ قيل له: نعمْ، بأنْ خَلَقَها، وبأن كَتَبَها، وأخْبَرَ عن كونها كما قال: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ ﴾ [الإسراء: ٤]. يعني: أخْبَرْناهم وأعْلَمْنَاهُم، وكَمَا قال: ﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ، وَلَمَا قال: ﴿ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الغابرينَ ، ولا نقولُ: قضَاها وقدَّرها بأنْ أَمَرَ بها.

فإنْ قال: [أ](١) فقضاءُ اللَّه -تعالى- حقُّ؟

قيل له: من قضاءِ اللَّه -تعالى- الذي هو خَلْقٌ، ما هو حق، كالطَّاعاتِ، ومَا لمْ يَنْهَ عنه. ومِنْ قضاءِ اللَّه -تعالى، الذي هو خَلْقٌ ما هو جَوْرٌ كالكُفْرِ والمعاصي؛ لأنَّ الخَلْقَ منه حقٌّ ومنه باطِلٌ.

وأما القضاء الذي هو أمر، والقضاء الذي هو إعلامٌ وإخبارٌ وكتاب فحق؛ لأنه غير المَقضِيِّ (٢).

<sup>(</sup>١) زادهاغ، وتابعناه.

 <sup>(</sup>۲) التمييز بين القضاء والمقضي، ومعنى الرضا بالقضاء، مما نبه عليه علماء
 السنة، ومنهم الشيخ أبو الحسن والشيخ عبدالقادر الجيلاني وغيرهما.
 انظر: لمحات- مرجع سابق: ص ٧٩-٨٢.

ومن أصحابنا من تجنّب أن يقول (١) قضى الله المعصية والكفر، ويقول بلفظ ويقول بلفظ المعصية، والكفر: هُما باطلان، ولا يقول بلفظ القضاء: إنّه باطل؛ لأنّ قول القائل: قضاء اللّه باطلٌ، كما يقول، إذا رأى خشبة منكسرة بلفظ الخشبة: هِيَ مُنكسِرة، وهي مع ذلك حجةٌ للّه -تعالى-، ولا نقول (٢)، بلفظ الحجة: إنّها منكسرة؛ لأنّ هذا يُوهِمُ أن حجة اللّه -تعالى- لا حقيقة لها. فكذلك [يقول] (٣) إن الكفر باطِلٌ، والكفرُ قضاءُ اللّه -تعالى-، بمعنى أنه خلق اللّه، وَلا يقولُ: قضاءُ اللّه باطِلٌ؛ لأنه يُوهِمُ أنْ لا حقيقة لقضاءِ اللّه -تعالى-.

وهذا كما نقول (٤) الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت، ولا نقول: مؤمن، ونسكت لما فيه من الإبهام.

ونقول: النبي -صلى اللَّه عليه (٥) - كافرٌ بالجبتِ والطَّاغوتِ، ولا نقول كافرٌ ونسكت؛ لما في ذلك من الإبهام.

<sup>(</sup>۱) (ص): «بأن يقول» وقرأ العبارة (غ): «من يجيب بأن يقول» وهي قراءة غير موقّقة؛ لأن هذا الفريق من الأصحاب لا يجيب بذلك، بل يتجنبه ويتحرج من التصريح بأن من القضاء ما هو باطل. تأمل ما يلي وانظر: ابن فورك: المجرد: ٩٨- ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) في (غ): «يقول» وغير منقوطة في (ص).

<sup>(</sup>٣) زادها (غ)، حسب مقتضى السياق، فتابعناه.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «يقول».

<sup>(</sup>٥) كذا في (ص)، ويتكرر كثيرًا.

فإن قال قائل: أَفترضَوْنَ بقضاءِ اللَّه وقدرِهِ الكُفْرَ؟

قيل له: نرضَى بأنْ قضى اللَّه -تعالى- الكفرَ قَبِيحًا، وقدَّرَه فاسدًا، ولا نرضى بأنْ كانَ الكافرُ به كافرًا؛ لأن اللَّه -تعالى- نهانا عن ذلك (١)، وليس إذا أطلقنا الرِّضَا (٢) بلفظِ القضاء، وجَبَ أن نطلِقَه بلفظ الكفرِ، كما لا يجبُ إذا قلنا: إنَّ الخشبةَ حجَّةُ اللَّه -تعالى- تعالى- ، وإِنَّ الخشبةَ مكسورةٌ، أن نقولَ: حُجةُ اللَّه -تعالى- لا حقيقة مكسورة؛ لأن هذا يُوهِمُ [أن] (٣) حجة اللَّه -تعالى- لا حقيقة لها (٤)، فكذلك نُطلِقُ الرِّضا (٥) بلفظ القضاءِ والقدرِ، ولا نطلقه بلفظِ الكُفرِ. هذا جواب أصحابنا الذين ذكرنا جوابهم آنفًا.

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ -رحمه اللَّه- إلى الآية الكريمة [٧٩: من سورة النساء] ﴿ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ فِين نَفْسِكُ ﴾ كقول إبراهيم -عليه السلام- أدبا: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٧٩]، مع قوله - سبحانه- في الآية التي من سورة [النساء: ٧٨]: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِ مَتَوُلاَهِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾. وانظر: ابن فورك: المجرد ١٠٣- ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) (ص): «الرضى».

<sup>(</sup>٣) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) لأن «الانكسار» في الحجاج اعتراف ببطلان الحجة واستسلام للخصم.

<sup>(</sup>٥) (ص) القضاء، والصواب: «الرضا» كما غيرها (غ)؛ لضرورة السياق.

ومن أصحابنا من يجيب: بأن<sup>(۱)</sup> نرضى بقضاء اللَّه -تعالى-وقدرِه، اللذَيْنِ أُمرنا أن نرضى بهما؛ اتباعًا لأمره<sup>(۲)</sup>. لا نتقدم<sup>(۳)</sup> بين يديه ولا نعترض<sup>(٤)</sup> عليه. وهذا كما نرضَى بقاءَ النبيين –عليهم السلام- ونكره موتهم، ونكره بقاء الشياطين، وكلُّ بقضاء ربِّ العالمينَ.

<sup>(</sup>١) كذا في (ص)، أثبتها غ: بأنا.

<sup>(</sup>٢) زاد (غ): [لأنه] دون داع.

<sup>(</sup>٣) في (ص)، (غ): يتقدم.

<sup>(</sup>٤) (ص)، (غ): يعترض.

فإن قالَ قائلٌ: فأيُّما خير (١): الخير؟ أو مَنِ الخيرُ مِنْهُ؟ قيل له: مَنْ [كان] (٢) الخيرُ منه متفضلًا (٣) به فهو خير من الخير. فإن قال: فأيما شر (٤): الشر؟ أو مَنِ الشَّرُّ مِنْه؟ قيل له: من كان الشر منه جائرًا به فهو شرٌّ من الشَّرِّ.

<sup>(</sup>١) خيرٌ هنا أفعل تفضيل، على غير قياس، أي أيهما أفضل؟

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في (غ).

<sup>(</sup>٣) (ص): «متصلًا»، غيرهاغ مستأنسًا بما في الإبانة ص ٦٠، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) كالتي قبلها، يعني: أَسُوأً، أو أشد سوءًا.

## [في خَلق الخيرِ والشّرّ]

فإنْ قالَ: أَوَتقولون: إنَّ الشَّرَّ مِنَ اللَّه -تعالى-؟

قيل له: منْ أصحابنا من يقول: بأنَّ الأشياءَ كلَّها مِنَ اللَّه في الجملةِ، ولا يطلق بلفظ الشر أنه من اللَّه -تعالى- كما يقال: الأشياء كلها للَّه في الجملة، ولا يقال على التفصيل: الزوجة ولا الولد(١) للَّه -تعالى-، وكما نقول في الجملة: ما دون اللَّه ضعيف، ولا يقال على التفصل: دين اللَّه ضعيف.

(قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-:)(٢) فأمَّا أنَا فإنِّي أقولُ (٣): إنَّ الشَّرَ من اللَّه -تعالى- بأن خلقه شرَّا لغيره لا له (٤).

<sup>(</sup>١) في (ص): «إلا والولد» والمعنى غير مستقيم بها، ولعل الصواب ما أثبتناه، في (ص): «إلا والولد، دون حرف النفي مع الإشارة لما في ص.

<sup>(</sup>٢) حذف غ كل ما بين القوسين، واكتفى بقوله: «فأما أنا فأقول» دون إشارة لما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «فأقول» بدلًا من «فإني أقول».

<sup>(</sup>٤) وهذا متسق مع قوله، في كل ما سبق-راجع ما مر في (باب الإرادة) وخصوصًا ص ١٤٨، وقارن المجرد ٩٨- ١٠٠.

فإن قال: فما معنى قوله [تعالى]: ﴿ يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ [آل عمران: ٧٨].

قيل له: معنى ذلك: أنهم حرفوا وصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(۱)، وأوهموا السفيه منهم أنه [من](۲) كتابهم. قال الله -تعالى-: ﴿وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ اللهِ يعني أن الله -تعالى-: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ يعني أن الله -تعالى-: ﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ أي لم أنزِلْ عليهم ذلك كما يدَّعون.

<sup>(</sup>۱) في (ص): «صلع»، ولعل في هذه المسألة، وما سبقها، وما يأتي بعدها، ما يعطينا قِطَعًا، من التفسير المفقود المسمى «بالمختزن»، للشيخ أبي الحسن، وانظر هشام محمد طلبة: محمد -صلى الله عليه وسلم- في الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب وأصحاب الديانات - نشر مكتبة الإيمان بالقاهرة ٢٠٠٣، ص ١٠٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) زيادة كافية، وفي (غ): أنه كتابهم، واقترح بالحاشية أن تكون: من كتابهم التوراة.

فإن قال: فما معنى قوله -تعالى-: ﴿مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُتُوْ [الملك: ٣]؟

قيل له: قال الله -تعالى-: ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ واحدةً فوقَ الأخرى ﴿ مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّمْنِ مِن تَفَوُتٍ ﴾ يعني: في السماوات؛ لأنه قال: ﴿ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ بعد ذكره السماوات ﴿ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ يعني من شقوق، والكفر لا شقوق فيه (١).

ثم قال: ﴿ ثُمُّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّانَيْنِ (٢) ﴾ في السماوات والأرض ﴿ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا ﴾ يعني مغلوبًا .

ولم يذكر اللَّهُ -تعالى- الكفرَ، ولا أفعالَ العبادِ في هذه الآية؛ فيكونَ (٤) للقدريةِ في ذلك حُجَّةٌ.

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ هنا إلى قول المخالفين -فيما سبق- بعدم خلق اللَّه الكفر والشرور، ورده عليهم في المسألة رقم ۲۰، فيما سبق.

<sup>(</sup>٢) «كرتين» غير موجودة في: (ص).

<sup>(</sup>٣) اسم فاعل، من الإعياء أي: مُتْعَبًا، مغلوبًا؛ إذْ لم يَرَ فَطورًا.

<sup>(</sup>٤) الفاء هنا فاء السبية ، المسبوقة بالنفي ، والمراد بالقدرية هنا : نفاة القدر عن اللَّه من المعتزلة وغيرهم ، ومُثْبِتُوهُ لأنفسهم . انظر في آخر هذا الباب المسألة رقم ٢٨.

فإن قال قائلٌ: فما معنى قولِ اللَّهِ -تعالى-: ﴿ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتْمُ ﴾ [السجدة: ٧]؟

قيل له: معنى ذلك أنه يُحسِنُ أن يخلُق، كما يقال: فلان يُحسِنُ السِّياغَة، كما يقال: فلان يُحسِنُ الصِّياغَة، أيْ يَعْلَمُ كَيْفَ يصوغُ. فأخبر اللَّه -تعالى- أنه يعلم كيف يخلق الإنسان (١).

<sup>(</sup>١) فَي (غ): «الأشياء»، وما أثبتناه هو المذكور في الآية نفسها ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينِ﴾ [السجدة: ٧].

فإن قال: فما معنى قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا (١) ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَطِلاً ﴾ [ص: ٢٧]؟

قيل له: قال اللَّه -تعالى (٢) -: ﴿ وَالِكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ [ص: ٢٧] فدل ذلك على أن المعنى فيها (٣) : خلقتهما (٤) وما بينهما ، وأنا لا أثيب من أطاعني ، ولا أعاقب من عصاني وكفر بي ؛ لأن الكافرين ظنوا أنهم لا يُعادُونَ ، ولا لهم رجعة فيُعاقَبون . فبيَّنَ اللَّهُ -تعالى - أنه ما خلق الخلق إلَّا وَمَصيرُ بعضِهم إلى ثوابٍ ، ورجوعُ بعضِهم إلى العقابِ . وأنَّ الكافرينَ ظنُّوا ذلك ؛ لأنَّه بَيَّنَ أنَّ ذلكَ بابُ الثوابِ والعقابِ ؛ لأنه -تعالى - قال : ﴿ أَمْ نَعْمَلُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ والعقابِ ؛ لأنه -تعالى - قال : ﴿ أَمْ نَعْمَلُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ والعقابِ ؛ لأنه -تعالى - قال : ﴿ أَمْ نَعْمَلُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ والعقابِ ؛ لأنه -تعالى - قال : ﴿ أَمْ نَعْمَلُ الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ مَا اللهُ اللهُ وَمَلِي اللهُ اللهُ وَالكَافِرينَ ، [بَاطِلٌ ] (٢٠) ، فأخبر - تعالى - أن ظن المشركين الذين أنكر عليهم : أنَّهم ظُنوا : أنَّه لا عاقبة يقعُ فيها تَفْرِقَةٌ (٥) بين المؤمنينَ والكافرينَ ، [بَاطِلٌ ] (٢٠) .

<sup>(</sup>١) (ص): «فما خلقنا».

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في (غ): «بعد ذلك».

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في (غ): «ما».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «خلقهما».

<sup>(</sup>٥) في (ص): «تفوقة» أصلحها (غ).

<sup>(</sup>٦) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ) خبرًا «لأنَّ»، وبها لا ركاكة في الأسلوب.

(قال الشيخ أبو الحسن:)(١) وقد يَحتمِلُ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآةَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ ، أيْ لمْ أَخْلُقْ ذلكَ أجمعَ باطلًا ؛ لأنَّ الباطلَ بعضُ خلقِ اللَّه -تعالى-.

ويَحتمِلُ: ما خلقتُ ذلكَ باطلًا، أيْ لمْ أَجْعلْه باطِلًا؛ إذ خَلَقْتُهُما؛ لأنَّ الباطل حَدَثَ بعدَ أنْ خَلْقُتُهما.

وقد قالَ اللَّهُ -تعالَى-: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَلْفَرِقَان: ٥٩] فَعُمُومُ هَذَا القولِ يدُلُّ على أنه خلَقَ ما بينَهُما، ممَّا حدَثَ من الخَلْقِ كالملائكة الذينَ كانُوا بينهما، وما خلَقه بينهُما منْ أعمالِ الحيوانِ في ذلكَ الوقتِ. فَلِمَ قَضَوْا بإِحْدَى الآيتين على أن اللَّه -تعالى- لم يخلق الباطلَ دونَ أنْ يقضوا بالآيةِ الأخرى على أن اللَّه -تعالى- لم يخلق الباطلَ دونَ أنْ يقضوا بالآيةِ الأخرى على أن اللَّه من فعل الملائكة وغيرهم في ذلك الوقت؟

ويقال [لهم] (٣): إن كان قولُ اللَّه -تعالى- في المشركين: ﴿ يَلُونُ نَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٧٨] معناه (٤):

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من غ، أو أُسقِط؛ لاعتقاده أنه من زيادة الناسخ، والغريب أنه يقول: يزيدُ الأصلُ قبل ذلك: «قال الشيخ أبو الحسن» مخالفًا أبسط قواعد التحقيق.

<sup>(</sup>٢) راجع ما مر، عن مثل هذا الأسلوب، الذي هو من لوازم تعبيرات المؤلف، ويخطئه (غ)، ويغيره، بلا موجب.

<sup>(</sup>٣) ليست في ص، ولاغ.

<sup>(</sup>٤) ضمير الغائب يرجع إلى «قول الله» فيما سبق، والخطاب للمعتزلة؛ =

لم يخلقه اللَّه فلم لا تكونُ الطاعاتُ مخلوقةً [له](١)؛ لأنها عندكم من عند اللَّه -تعالى؟!

وإنْ كانَ الكفرُ والمعاصِي غيرَ مخلوقةٍ للَّه -تعالَى-؛ لأنَّها مُتَفَاوِتةٌ، فلِمَ لا تَكُونُ الطاعاتُ مخلوقةً له؛ لأنَّها -عِنْدكُم- غيرُ مُتفاوتَةٍ؟!

وإذا كانَ قولُه سبحانَه: ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة: ٧] علَى العُمومِ في كلِّ شيءٍ خَلَقَه اللَّه -تعالى-، فلِمَ لا كَانَ (٢) قولُه -تعالى-: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ خَلَقَه اللَّه -آلانعام: ١٠٠] [عَلَى العُمُوم] (٣) في تعالى-: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٠] [عَلَى العُمُوم] (٣) في كلِّ شيءٍ هو غيرُهُ؟

فإن قال: فما معنى قوله: ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا فِإِلَّا فَإِلَا فَا بِٱلْحَقِّ﴾ [الأحقاف: ٣]؟

قيل له: خلق اللَّه ذلك [ب]أن (٤) قال له: ﴿ كُن ﴾ «فالحق»: قولُه لهما (٥): «كونا»، فكانتا.

<sup>=</sup> لإلزامهم بمقتضى زعمهم.

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) قد علمت فيما مرَّ استنكار شيخنا غرابة هذا الأسلوب، وهو من لوازم المصنف. راجع ص ٨٧ من (غ)، و١٨١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) زادها (غ)، وتابعناه، لاحظ الجملة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في (ص): «فإن».

<sup>(</sup>٥) (ص): «بهما» أَصْلَحَهَا (غ)، وتابعناه.

ويقال لأهلِ القدرِ: أليس قولُ اللّه -تعالى-: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] يدل على أنه لا معلومَ إلّا واللّه به عالمٌ.

فإذا قالوا: نَعَمْ.

قيل لهم: ما أنكرتُمْ أن يدُلَّ قولُهُ -تعالى-: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠] يدلَّ (١) على أنه لا مقدور إلا واللَّه عليه قادِرٌ ، وأَنْ يدل قوله -تعالى-: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢] على أنه لا مُحدَثَ مَفْعُول إلا واللَّهُ مُحدِثُ لهُ فَاعل خَالِقٌ ؟

<sup>(</sup>١) كذا في (ص)، وهي مكررة، لكن لا ضرر في بقائها، حذفهاغ، مع إشارة لما في (ص).

إِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: عَن قُولِ اللَّهِ -تَعَالَى-: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ۗ مِّنَ اللَّهُ بَرِيٓ ۗ مِّنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٣].

فالجوابُ: أن الآية إِنَّما نزلتْ في العُهودِ الَّتِي كانتْ بين المُسركين وبين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه [وسلم]-؛ لأن اللَّه - عليه تعالى- قال: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَّتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ تَعَالَى - قال: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَّتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ تَعَالَى - قال: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى اللَّهِ عَنهُ مُعَجِزِى اللَّهِ وَأَن اللَّهَ مُغْزِى فَي اللَّهِ وَأَن اللَّهَ مُغْزِى اللَّهُ وَأَنَّ اللَّه مُغْزِى اللَّهُ أَرْبِعَهُ أَشْهُرِ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّه مُغْزِى اللَّهُ أَرْبِعَهُ أَسُهُر.

ثم قال: ﴿وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ .

يقولُ (١): وإعلامٌ من اللَّه ورسوله: ﴿إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ اللَّهُ بَرِىٓ يُوْمَ الْحَجِ الْأَكْبَرِ اللَّهُ بَرِىٓ يُمْ مَن اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَعْنِي مِن (٢) العهود التي كانت بين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه [وسلم] - وبينهم (٣)، إذا انقضت الأربعة الأشهر.

<sup>(</sup>١) يقول هنا، أي: يعنى بقوله: «وأذان»: وَإِعْلَامٌ».

<sup>(</sup>۲) الجار والمجرور متعلق بلفظ «بريء» فيما سبق.

<sup>(</sup>٣) (ص): «بينه»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

ثم استثنى قومًا من المشركين يقال: إنهم من بني كنانة، فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَشْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُونُ لِلْفُلْمُ لَيْتُعُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُوا لَلْمُعْلَى فَالْتُولِيمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلِمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلِ

على أن اللّه -تعالى- ذكر المشركين ولم يقُل: مِنْ شركِهم، ولو كانَ قولُه: ﴿بَرِىٓ ثُمِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ يدُلُّ على أنّه لم يَخلُقْ شِرْكَهُم لَدَلَّ على أنّه لم يخلُقْ شِرْكَهُم لَدَلَّ على أنّه لم يخلقهُم؛ لأنه -تعالى- بريءٌ مِنَ المشركينَ، ومِنْ شِرْكِهم، ولو كانَ قوله [تعالى](۱): ﴿بَرِىٓ ثُمِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ يُوجِبُ أنّه مَا خَلَقَ شِرْكَهُم؛ لَلَزِمَ القدريَّة؛ إِذْ قالَ إِنّه ﴿وَلِئُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨] فقد(٢) خَلَقَ إيمانَهم، فلمّا لم يكُنْ هذا -عندهم- هكذا بطَلَ ما قالُوه.

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) غيرها (غ) مخطّئًا قول المصنف «فقد» إلى «أنه»، ولا ضرورة للتغيير ولا للتخطئة.

## [في الخواطر]

إن قال قائل: حدِّثونا عن توأمَيْنِ، كانا في بَرِّيةٍ، فوقَعَ بقلب أحدهما أن اللَّه واحد، مَنْ ألقى ذلكَ في قلبِهِ؟ قُلْنا له: اللَّه -تعالى-.

فإن قالَ: أَفَحَقُّ ما أَلقاهُ بِقَلْبِه؟

قيل له: نعم.

فإن قالَ: أَفَصِدْقٌ ما(١) ألقاهُ بقلْبِه؟

قيل (٢): صِدْقُ اللَّه -تَعالَى - لا يكونُ إلَّا كَلَامَه، ومَا وقعَ بقلب الإنسان ليسَ بكلام اللَّهِ -تعالى -، فيقالَ: إنَّ اللَّه -تعالى - صَدَقَه فيه.

فإن قالَ: فإن الآخرَ وَقَعَ في قلبه: أنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثلاثةٍ، مَنْ أَلْقَى ذلِكَ بقَلْبِه.

قيل له: اللَّهُ -تعالى-.

فإن قالَ: أفباطلٌ ما ألقاهُ بقلبِه؟

<sup>(</sup>١) غيرها (غ) إلى: أَفَصَدقه فيما. وفي (ص): «أفصدقه ما».

<sup>(</sup>٢) زاد (غ) هنا كلمة [له] ولم نر ضرورة لمتابعته.

قيل له: نَعَمْ.

فإنْ قالَ: أفصَدَقَه فيما أَلْقَاه بقلبِه أَمْ كَذَبَه؟

قيل: خطأ أن يقال له: صَدَقَه فيه؛ لأنَّ صِدْقَ البارِي مِنْ صِفاتِ نَفْسِه، وهو كَلَامُه.

وخطأ أن يقال: كَذَبه فيه؛ لأنَّ الكذبَ لا يجوزُ علَى البارِي - تعالى -؛ لأنه مُسْتحيلٌ أَنْ يَكْذِب، وليسَ يجبُ إذا خلق كَذِبًا لغيرِه، وكَذِبًا في قلبِ غيرِه: أَنْ يكونَ كَاذِبًا، كما لا يَجِبُ إذا خَلَقَ قُدرةً في غيرِه وإرادةً في غيرِه، وحركةً في غيرِه، أنْ يكونَ بذلكَ قادرًا مريدًا متحركًا.

## [لَقَبُ القَدرِيَّة]

فإن قالوا: لِمَ سَمَّيتُمونا قَدَريَّةً؟

قيل لهم: لأَنَّكم تزعمونَ، في أَكْسَابِكُم، أَنَّكم تُقدِّرونَها، وتَفْعلونَها مُقدَّرَةً لكُم دونَ خالِقِكم.

والقَدَريُّ هو: مَنْ ينسْبُ ذلك لنَفْسِه، كما أنَّ الصَّائِغَ هو من يعترِفُ بأنَّه يصُوغُ، دونَ مَن يزْعُمُ أنه يُصاغُ له، والنَّجار هو: مَنْ يَدَّعِي أَنَّه يَنْجُرُ دونَ مَن يَعْتَرِفُ بأنَّه يُنْجَرُ له، ولا يَنْجُرُ شَيئًا.

وكذلكَ القَدَريُّ: مَنْ يدَّعِي أنَّه يفعلُ أفْعالَه مُقدَّرةً [له] (١) دون ربِّه، ويزعُمُ أن ربَّه لا يَفْعَلُ من أكْسَابه (٢) شيئًا.

فإنْ قالَ: يلزمُكُم أن تكُونُوا قَدَرِيَّةً؛ لأنَّكُم تُثبتونَ القَدَرَ (٣).

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>۲) كَذَا في (ص)، (غ): «اكتسابه».

<sup>(</sup>٣) قارن بابن فورك في المجرد إذ يقول: «وكان يذهب في معنى اسم القدريِّ ووصفِه إلى أن ذلك موضوعٌ لمن يدَّعي أنَّه يقدر أفعاله من دون اللَّه تعالى أو يدبرها بقدرته، على التوخد. وكان يقولُ: شبههم الرسول على بالمجوس لنسبتهم الأفعال إلى أكثرَ من فاعلٍ واحدٍ ودعواهم تنزيه اللَّه بنفي إرادة =

قيل لهم (١): نحنُ نُشِتُ أنَّ اللَّهَ -تعالى- قدَّرَ أعمالَنا وخلَقَها مقدَّرةً لنا، ولا نُثْبِتُ ذلك لأَنْفسِنا.

فَمَنْ أَثْبَتَ القدرَ للَّه -تعالى-، وزَعَمَ أَنَّ الأَفعالَ مُقدَّرةٌ لربِّه لا يكونُ يكونُ قدريًّا، كما أنَّ مَنْ أَثْبَتَ الصِّياغَةَ والنِّجارةَ لغيرِه لا يكونُ صائعًا ولا نجَّارًا.

ولَوْ كُنَّا قدريةً بِقَوْلِنا: إِنَّ اللَّهَ فعلَ أفعالَنَا مُقدَّرةً [لَهُ] (٢)، لكانوا قدريةً بقولهم: إِنَّ اللَّه -تعالى- فعلَ أفعالَه كلَّها مقدرةً له.

ولو كُنَّا بقولِنَا: إنَّ اللَّهَ قدَّرَ المعاصيَ، قدريةً، لكانوا بقولِهم: إنَّ اللَّهَ قدَّرَ الطاعاتِ قدريةً. فلمَّا لم يكنْ ذلكَ كذلكَ بَطَلَ ما قالُوه.

\* \* \*

<sup>=</sup> الشَّرُّ عنه».

<sup>«</sup>وكان يقولُ: إنَّ هذا الاسم أشهر في بابه من أن يطلب له اشتقاق، وأدل على ما وضع ذلك عليه عند الأمة من أن يلتبس، بل هو أشهرُ بإطلاقه عند العامة فضلًا عن الخاصة». المجرد ص ١٠٦.

<sup>(</sup>١) كذا في (ص): بالجمع، والقائل واحد، لكنه يمثل فرقته.

<sup>(</sup>٢) زاد (غ) هنا [لنا] وهي لا تناسب السياق.

تيا لهم الله عن لا عالم الله - نعال - على إعماليا و الله عنا الله من أن أن على الأنساء

عرف قرياً ، كما أن تا المنظلف عن إن المن و ا مان المان المان

ولَهُ الْمُنَا تَوْمُ اللَّهُ اللّ والمنافية المنافية ال

कि वीर में से बाद कर हैं हैं। कि वार में में में

THE RELIEF TO THE PARTY OF THE

The state of the s

والمنت المناد

المركان ويباث وأعند الاسد شهراني بابع عن الإيلاني أب المتعالية المتعالية المتعالية والطن man all it is the say of the first the land of self- all the Later to the second beautiful to the second (1) - it is the property of the first of the first ATT HE CONDITION THE PERSON OF THE

# [البابُ السَّادسُ] باب الكلام في الاستطاعة

[الجبرُ والاختيارُ] [قدرةُ الإنسانِ حادثةٌ]

إن قال قائلٌ: لم قلتُم: إن الإنسانَ يستطيعُ باستطاعة هي غيره؟ قيل له: لأنه يكونُ تارةً مُستطيعًا وتارةً عاجزًا، كما يكونُ تارةً عالمًا وتارةً غيرَ متحرِّكٍ، فوجبَ أن عالمًا وتارةً غيرَ متحرِّكٍ، فوجبَ أن يكونَ مُستطيعًا (١) بمعنى، هو غيرُه، كما وجبَ أن يكونَ عالمًا بمعنى هو غيرُه، وكما وجبَ أن يكونَ متحرِّكًا بمعنى هو غيرُه؛ لأنه لو كانَ مُستطيعًا بنفسِه، أوْ بمعنى تستحيل مفارقتُه لَهُ، لَمْ يُوجدُ إلَّا وهُو مُستطيعٌ، فلمَّا وُجِدَ مرَّةً مُستطيعًا ومرَّةً غيرَ مُستطيعٍ صحَّ، وثبتَ المتطاعتَه غيرُه.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: فإِذَا أَثْبَتُم لَهُ استطاعةً هِيَ غيرُه، فلِمَ زَعَمتُم أَنَّه يستحيلُ تَقدُّمُها لِلفِعْلِ؟

[مُقارَنَتُها لِلفِعْلِ]

قيل له: زَعَمْنا ذلكَ من قِبَلِ أَنَّ الفعلَ لا يَخْلُو: أَن يكونَ حادثًا مع الاستطاعةِ في حالِ حُدوثِها، أو بعدَها.

<sup>(</sup>١) (ص): «متحركًا»، وهو خطأ من الناسخ، صححه (غ)، فتابعناه.

فإنْ كانَ حادثًا مَعَها في حال حدوثها، فقد صحَّ أنها معَ الفِعْلِ لِلْفِعْلِ وَانْ كَانَ حَادثًا بعدَها، وقَدْ دلَّت الدلالةُ على أنَّها لا تُبَقى (١)، وجب حدوث الفعل بقدرة مَعدُومَةٍ.

ولو جازَ ذلكَ لجازَ أن يَحدُثَ العَجزُ بعدَها، فيكونَ الفعلُ واقعًا بقدرةٍ معدومةٍ، ولو جازَ أن يَفْعَلَ<sup>(٢)</sup> في حالٍ هوَ فيها عاجِزٌ، بقدرةٍ معدومةٍ، لجازَ أن يفعلَ بعدَ مِئَةِ سَنَةٍ (من حال حدوث القدرة، وإن كان عاجزًا في المئةِ سَنةٍ) كُلِّها بقدرة عُدِمَت مِن مِئَةِ سَنَةٍ. وهذا فاسِدٌ.

وأيضًا فلو جازَ حدوثُ الفِعْلِ مع عدمِ القدرةِ، ووقعَ الفعلُ بقدرةٍ معدومةٍ؛ لجازَ وقوعُ الإحراقِ بحرارةِ نارِ معدومةٍ - وقَدْ قلَبَ اللَّهُ النَّارَ بَرْدًا - والقطعُ بِحَدِّ سَيْفٍ معدومٍ - وقد قلبَ اللَّهُ - تعالى - السَّيفَ قصبًا - والقطعُ بجَارِحَةٍ معدومةٍ، وذلك محالٌ (٤)؛ فإذا استحالَ ذلكَ وجبَ أنَّ الفِعْلَ يَحْدُثُ مَعَ الاستطاعةِ في حالِ حُدوثِها.

<sup>(</sup>١) سبق في الباب الأول: إثبات أن العرض لا يبقى زمانين.

<sup>(</sup>٢) الضمير للإنسان بالعهد الذهني.

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين أضيف في (ص) بالهامش عند المراجعة بالخط نفسه، لسقوطه من الناسخ أثناء النسخ، فأثبتناه في المتن، وكذلك فعل (غ)، دون إشارة لما في (ص).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص)، والمراد أن المحال هو أن تحرق النار بعد أن قلبها الله بردًا بقدرته القديمة، أما العبد فعاجز عن ذلك، وفي الحالين كانت النار والسيف موجودين لا معدومين.

[ولا تَبقَى زمانَيْن] فإِنْ قَالُوا: ولمَ زَعمْتُم أنَّ القدرةَ لا تَبْقَى؟

قيلَ لهم (١): لأنها لَوْ بَقِيَتْ لكانَتْ لا تخلُو: أن تبقَى لنفسِها، أو لِبَقاءٍ يقومُ بها.

فإن كانَتْ تبقَى لنفسِها وجبَ أن: تكونَ نفسُها بَقاءً لها، وأن لا توجد إلَّا باقيةً، وفي هذا ما يُوجب (٢) أنْ تكون باقيةً في حالِ حُدوثِها، [وهو محال] (٣).

وإن كانت تبقى ببقاءٍ يقومُ بها، والبقاءُ صِفةٌ، فقَدْ قامَتِ الصِّفةُ بالصِّفةِ، والعرضُ بالعرضِ، وذلك فاسِدٌ.

ولو جازَ أن تقوم بالصِّفةِ صفةٌ لجازَ أن تقومَ بالقدرةِ قدرةٌ، وبالحياةِ حَياةٌ، وبالعِلم عِلمٌ، وذلك فاسِدٌ.

[فَإِنْ]<sup>(٤)</sup> قال: فما أنكرتُم أنْ تكونَ القُدرَةُ على الشَّيء قدرةً عليه [وليست للفِعل وعَلى ضِدِّه؟

قيلَ له: لأنَّ مِن شرطِ القُدرَةِ المُحدَثةِ أن يكونَ في وجُودِها وُجودِها وُجودُها؛ لأنَّ ذلكَ لوْ لَمْ يكُنْ مِن شَرْطِها، وَجازَ وجودُها وقتًا ولا مقدور، لجازَ وجودُها وقتيْنِ وأكثرَ مِن ذلك؛ إذْ لا فرقَ بَيْنَ وقتٍ ووقتيْن وأكثر، ولوْ كان هذا هكذا لجَازَ وجودُها الأبدَ، وهو

<sup>(</sup>١) في (ص): «له»، غيرها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>۲) (ص): «يجب»، أصلحها (غ)، فتابعناه.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في (ص) ولا (غ).

<sup>(</sup>٤) زادها (غ)، وتابعناه.

[إثبات](١) فاعلٍ غير فاعلٍ، على وجهٍ منَ الوجوهِ.

ألا تَرى أنهُ لما لم يكُنْ مِن شرطِ (٢) قُدرةِ القديمِ أنَّ في وجودِها وجودَ مقدورِها، وجازَ وجودُها ولا فِعْلَ، لمْ يستَجِلْ أن لا تَزالَ موجُودةً ولا فِعلَ على وجهِ من الوجوهِ. فلمَّا استَحالَ أنْ تكونَ قُدرَةُ الإنسانِ الأبدَ موجودةً، ولا يُوجَدُ (٣) منه فِعلٌ، لَا أَخذٌ (٤) ولا تَركُ، ولا طاعةٌ ولا عِصيانٌ، والأمرُ والنَّهيُ قائِمانِ، استَحالَ ذلكَ وَقتًا واحدًا.

وإذَا استحالَ وقتًا واحدًا أن توجدَ القدرةُ ولَا مقدورَ، فَقدْ وجبَ أَنَّ مِن شَرْطِ قدرةِ الإنسانِ أَنَّ في وجودِها وجودَ مقدورِها، فإذَا كانَ ذلكَ كذلك (٥)؛ استحالَ أن يقدِرَ الإنسانُ على الشيءِ وضِدِّه؛ لأنَّهُ لؤ قدرَ عليهما لوَجبَ وجودُهما، وذلكَ مُحالٌ (٢).

فإن قالَ قائلٌ: ما أنكرتُم أن تكون قدرةٌ واحدةٌ على إرادتَين، وعلى حركتَين، أو على مِثْلَيْن؟

قيل له: إنَّا أنكَرْنا ذلكَ من قِبَلِ أن القدرةَ لا تكونُ قدرةً إلا على ما يُوجَدُ معَها في محلِّها، فلو كانَتْ قدرةٌ واحدةٌ على حركتَين، لم يَخْلُ:

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ). ويتطلبها السياق.

<sup>(</sup>۲) (ص): «من شرط» مكررة.

<sup>(</sup>٣) (ص): «بوجود»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) (ص): «لأخذ»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٥) ليس في: (غ).

<sup>(</sup>٦) لما فيه من اجتماع الضدين في الوجود.

أَنْ تَكُونَ قَدْرَةً عَلَى حَرَكَتَيْنِ [و](١) أَنَّهُمَا تُوجَدَانِ مَعًا في حالِ حُدُوثِها، أو على حركتين، [و](٢)أن تكون واحدة بعد أخرى.

فإن كانت قدرةً على حركتَيْنِ [و]<sup>(٣)</sup> أن تكونا معًا فقد وُجدَتْ حركتانِ في موضع واحدٍ في وقتٍ واحدٍ.

ولوْ جازَ هذَا لجازَ ارتفاعُ إحدى الحركتيْنِ إلى ضدِّهَا من السكون، فيكونُ الجوهرُ متحركًا عن المكانِ ساكنًا فيه، في وقت واحد، وهذا [من](٤) المحال.

وإن كانت قدرةً على حركتيْنِ تُوجَدُ إحداهُما (٥) بعد الأخرى، فقد قامَ الدَّليلُ والبرهانُ على أنَّ القدرةَ لا تبقى. وهذا يُوجِبُ جوازَ وجودِ الفعلِ بقدرةٍ معدومةٍ، وهذا ممَّا قد بيَّنا فسادَه.

ومما يدلُّ على أنَّ الاستطاعة مع الفعلِ للفعلِ، أنَّ مَن لم يخلقِ اللَّهُ -تعالى- له استطاعةً، محالٌ أنْ يَكْتسبَ شيئًا.

فلما استحالَ أن يُكْتَسَب الفعلُ إذا لم تكنِ استطاعةٌ ، صحَّ أنَّ الكسبَ إنَّما يوجد لوجودِها ، وفي ذلك إثباتُ وجودها مع الفِعْلِ للفِعْلِ .

<sup>(</sup>١) (ص): «أَنهما توجدان». اكتفينا بزيادة الواو. وهذا أوفق لأصول التحقيق، وقد غيَّر (غ) (معها) إلى (معًا)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ) ويتطلبها السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ) ويتطلبها السياق. .

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ص): «أحدهما».

فإن قالوا: أليسَ في عدم الجارحةِ عدمُ الفِعْل؟

قيل لهم: في عدم الجارحة عدمُ القدرةِ، وفي عدَمِ القدرةِ عدمُ الاكتسابِ؛ لأنَّها (١) إذا عُدِمَت عَدِمت القدرة، فلعدم القدرة ما (٢) استحالَ الكَسْبُ، إذا عُدِمت الجارحةُ، لا (٣) لعدم الجارحةِ.

ولو عُدِمَتِ الجارِحَةُ ووُجِدَتِ القدرةُ، لكانَ الاكتسابُ واقعًا، ولو كان إنَّما استحال الاكتساب لعدم الجارحة، لكانَتْ إذا وُجِدَتْ وُجِدَتْ وُجِدَتْ وُجِدَ الكَسْبُ.

فلما كانَتْ تُوجَدُ ويُقارِنُها العجُز، وتُعدَمُ القدرةُ فلَا يكونُ كَسُبُ<sup>(٤)</sup> عُلِمَ أنَّ الاكتسابَ إنَّما لم يَقَعْ لعدمِ الاستطاعةِ لا لعدمِ الحجارحةِ.

فإنْ قالُوا: أفليسَ في عدم الحياةِ عدمُ الكَسْبِ؟

قيل لهم: نعمُ؛ لأنَّ الحياةَ إذا عُدِمت عُدمت القدرةُ، فلعَدمِ القدرةِ ما استحالَ (٥) الكسبُ لا لعدَم الحياةِ.

ألا ترونَ أنَّ الحياةَ تكونُ موجودةً وثَمَّ عجزٌ، فلا يكونُ الإنسانُ

<sup>(</sup>١) ضمير الغائب، يرجع إلى الجارحة.

<sup>(</sup>٢) ما هنا مصدرية، وهي تتكرَّر من المصنف كثيرًا، أي: استحالة.

<sup>(</sup>٣) (ص): «إلا» والهمزة مقحمة، وقد أصلحها (غ).

<sup>(</sup>٤) (ص): «كسبًا» أصلحها (غ).

<sup>(</sup>٥) أي: استحالة الكسب- راجع ما مر في الصفحة نفسها .

مُكتسبًا، فعُلِمَ أنَّ الكسبَ لم يُعدَمُ لعدمِها، ولا يُوجَدُ لوجودِها. والجوابُ في الحياةِ كالجوابِ في الجارحةِ.

فإن قالوا: إذا كان في عدم الإحسانِ للحياكة (١) عدمُ الحياكة، فلِمَ لا يكونُ في وجود الإحسانِ (٢) لها وجُودُها؟

قيل: إنَّ الحياكةَ تُعدَمُ لعدمِ قُدرتِها، لا لِعَدَمِ إحسانِها، ولو عُدِمَتِ الحياكةُ لِعَدَم الإحسانِ لها لوُجِدَتْ بوجودِ الإحسانِ لها.

فلمَّا لم يَكُنْ ذلكَ كذلكَ، وكانَ الإحسانُ لها يُجَامِعُه العَجْزُ، عَلِمَ أَنَّها إِنَّما تُعدَمُ لعدم القُدرةِ علَيْهَا.

ولوْ أَجْرَى اللَّهُ -تعالَى- العادةَ أَنْ يخلُقَ القدرةَ علَيْها مع عدمِ الإحسانِ لها، لوَقَعتِ الحياكةُ لا محالةً (٣).

فإنْ قالوا: فإذَا كانَ في عدم التخليةِ (٤) والإطلاقِ عدمُ الفِعلِ ففي وُجودِهما وجودُ الفعل.

قيل لهم: كذلك نقول.

<sup>(</sup>١) راجع ما مر في الباب الأول عند مثال: «التصوير في الديباج».

<sup>(</sup>٢) (ص): الأجسام، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فُورَكَ في مجرد «المقالات»: «وهو ما ذكره في كتاب اللمع في قوله: ولو وجدت قدرة الحياكة مع عدم الإحسان لها لوجدت مع قدرتها لا محالة» – ص ١١٣.

<sup>(</sup>٤) أثبتها (غ) بالمهملة، ولا معنى لها.

فإنْ قالُوا: فإذا كانَ في عدمِ احتمالِ البنيةِ للفعلِ عدمُ الفعلِ ، فلمَ لا يكونُ في وجودِ احتمالِ البنيةِ للشيءِ وجودُه (١٠ ؟

قيل لهم (٢): كذلكَ نَقُولُ؛ لأنَّ البنيةَ لا تحتملُ إلَّا ما يَقُومُ بها، وكل ما تعارضونا به في هذه العلةِ، فالجوابُ فيه كالجواب في الجارحةِ والحياة؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمِه.

[أدلة النقل] (١) ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفِعلِ: قول الخضر لموسى -عليهما السلام-: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧]، فعَلِمْنا أنَّه لمَّا لم يَصْبِرْ لم يكنْ للصَّبْرِ مستطيعًا، وفي هذا بيانُ أنَّ ما لم تكن استطاعةٌ لم يكن الفِعْلُ، وأنَّها إذا كانَتْ كانَ لا محالةً.

(٢) ومما يبين ذلك أن الله -تعالى - قال: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ اللهَ عَلَى ﴿ وَ اللهُ السَّمْعَ ﴾ [هود: ٢٠]، وقال: ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ (٣)، وقال أمروا أن يستَمِعُوا الحقَّ وكُلِّفُوه، فدلَّ ذلك على جوازِ تكليفِ ما لا يُطاقُ، وأنَّ مَنْ لم يقبل الحقَّ ولم يَسْتَمِعُه على طريقِ القَبُولِ لَمْ يكن مُستطيعًا (٥).

<sup>(</sup>١) (ص): «وجودها» أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) (ص): له، غيرها (غ)، وهو أنسب.

<sup>(</sup>٣) (ص): «وما كانوا يستطيعون سمعا». وقد تكرَّر منه مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.

<sup>(</sup>٤) غيرغ هذه الواو إلى (لو)، وسياق الكلام الإثبات لا الشرطية.

<sup>(</sup>٥) أي لم يكن مستطيعًا أن يسمعَهُ على وجه القبول، وعدمُ الاستطاعة لانشغال المحل بالكفر، لا لاستحالة الفعل في ذاته.

فإنْ قالُوا: لا يستطيعونَ للاشتغالِ(١)؟

قيل لهم: ما الفرقُ بينكم وبينَ مَنْ قالَ: إنَّهم لا يستطيعونَ قبولَ الحقِّ للاشتغالِ بتركِه؟

<sup>(</sup>١) في (ص)، (غ): «الاستقبال».

فإن قالَ قائلٌ: أليسَ قَدْ كلَّفَ اللَّهُ -تعالى- الكافِرَ الإيمانَ؟

قلنا له: نعم.

فإن قال: [أ](١) فَيستطيعُ الإيمانَ؟

قيل له: لَوِ استطاعَه لآمَنَ.

فإن قال: [أ](٢)فكَلَّفَه(٣) ما لا يستطيعُ؟

قيل له: هذا كلام [يُفهَمُ](٤) على أمرين:

إِنْ أَرَدْتَ بِقُولِكَ: إِنَّه لا يستطيعُ الإيمانَ لعجزِه عَنْهُ فَلَا، وإِنْ أَرَدْتَ أَنِه لا يَستطيعُه لتَرْكِه واشتغالِه بِضِدِّه فنَعَمْ.

فإنْ قالُوا: مَا أَنكَرْتُم أَن يكونَ اللَّهُ -تعالى - كَلَّفَ الكافِرَ مَا يَعْجَزُ عنه لتَرْكِهِ له؟

قيل له: العَجْزُ عنِ الشَّيءِ أنَّه يخرجُ عنه وعن ضِدِّه، فلذلكَ استحالَ أن يعجِزَ العاجزُ عن الشيء لتركِه لَهُ.

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) فاعل كلُّفَ، يعود إلى الذات الإلهية، لاحظ الفقرة الأولى.

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ).

فإن قالَ: ما أنكرتَ أن يكونَ القادِرُ على الشيءِ قادرًا (١) على ضدّه، كما كان العاجِزُ عن الشّيءِ (عاجزًا عَنْ ضِدّه.

قِيلَ لَه: لَوْ كَانَتِ القوةُ على الشَّيء) (٢) قوة على ضِدِّه، قياسًا على العَجْزِ، لَلَزِمَ أَن يكونَ العونُ على الشيءِ عونًا على ضدِّه؛ قياسًا على أن العجزَ عن الشيءِ عجزٌ عن ضدِّه.

وأيضًا: فَلَو كانتِ القُدرةُ على الشيءِ قدرةً على ضِدِّه، قياسًا على العجز؛ لأنَّ العجز عن الشيءِ عَجْزُ عَنْ ضِدِّه، لوَجَبَ في القُدرةِ ما وَجَبَ في العجزِ، من أنَّه يَتَأتَّى بها الشيءُ وضدُه، كما يتعذَّرُ بالعَجْزِ الشَّيءُ وضدهُ. ولو كان (٣) العَجْزُ إذا [وُجِدَ] (٤) عُدِمَ الشَّيءُ وضدُه، المعجوز عنهما، مع وُجُودِه، فلم يكنِ الإنسانُ مُكتسبًا لهما، لكانَ (٥) يَلْزمُ في القدرةِ مثلُهُ إذا وُجِدَتْ، وهِي القدرةُ مثلُهُ إذا وُجِدَتْ، وهِي القدرةُ مثلُهُ إذا وُجِدَتْ، وهِي القدرةُ معها الشَّيءُ وضِدُّه معها القدرةُ مثله أذا وُجِدَتْ، وهِي القدرةُ على الشَّيءِ وضدِّه [و] (٧) أَنْ يوجَدَ الشَّيءُ وضِدُّه معها

في (ص): «قادر» أصلحها (غ).

<sup>(</sup>٢) كل ما بين القوسين سقط من غ، ولم يلتفت شيخنا إلى تمام السؤال، وبدء الإجابة. والسياق عنده مضطرب متداخل خلافًا لما في الأصل.

<sup>(</sup>٣) (ص): «ولكان»، كتبها (غ): وذلك أن. وأشار إلى ما في (ص)، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ص)، وغيرها (غ) إلى: فكان، والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في (ص)، (غ): «قدرة».

<sup>(</sup>٧) زيادة ضرورية، ليست في (ص)، ولا (غ).

[وذلك مُحالُ] (١)؛ لأنَّه [إنَّما] (٢) يَجبُ (٣) وُجودُ [أَحَدِ] (٤) الضِّديْنِ مع وُجودِها، بخلافِ ما نحكُمُ (٥) به في العجزِ؛ لأنَّ العجزَ يُحكمُ فيه بعدم المعجوزِ عنه وضدِّه مع وُجودِه (٢).

فإِنْ لَم يَجُزُ هذا فَقَدْ بَطَلَتِ العَلَّةُ، وانتقضتِ المعارضَةُ (٧)، ولم يَجِبُ أَن تُقاسَ القدرةُ على العجزِ، إذ (٨) لم تكن علةٌ تجمع بينهما، ولم تكن القدرةُ من جنس العجزِ.

فإن قالوا: أفيجوزُ (٩) أن يكلفَ اللَّه-تعالى- الشيءَ مع عدَمِ الجارحة، ووجودِ العجز؟

قيل لهم (١٠): [لا] (١١)؛ لأن المأمور إنما يؤمر ليقبلَ، أو ليترك،

<sup>(</sup>١) زيادة ضرورية، ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٢) (ص): من. غيرناها إلى إنما. وأغفل غ أن يزيدها، وأثبت: لأنه يجب وجود الضدين مع وجودها، دون إشارة إلى استحالة ذلك.

<sup>(</sup>٣) (ص): «يجب من». (٤) زيادة ضرورية، ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٥) في (غ): «يحكم».

 <sup>(</sup>٦) ولا مشكل في ذلك، وقاعدة الضدين استحالة اجتماعهما في الوجود، لا
 في الانتفاء كما في العجز. فلا ضير في ارتفاعهما معًا.

<sup>(</sup>٧) معارضة القدرة على إيجاد الضدين معًا بالعجز عنهما معًا، من جانب المخالفين، وقياس كل منهما على الأخرى.

<sup>(</sup>٨) (ص): إذا، أبقاها (غ) كما هي. والمقام للتعليل.

<sup>(</sup>٩) في (ص): «فيجوز».

<sup>(</sup>١٠) (ص): له، غيرها (غ)، وهو أنسب.

<sup>(</sup>١١)ليست في (ص)، زادها (غ) وهي ضرورية.

ومع عدمِ الجارحةِ لا يوجدُ أخذُ ولا تَركُ.

وكذلك العجزُ لا يوجدُ معَه أخذٌ ولا ترك؛ لأ[ن] (١) العَجْزَ عجزٌ عجزٌ عن الشيءِ وعن ضدِّه.

وأيضًا فلو وَجَبَ إذا أمرَ اللَّهُ -تعالى - الإنسانَ بالشيءِ مع عدم قدرته [عليه] (٢) أن يأمر به مع عدم القُدَرِ (٣) كلها، لوجب: إذا أمر اللَّه -تعالى - الإنسانَ، معَ عدم بعض العلوم، وهُو العلم باللَّه -تعالى - وبأنه آمرٌ (٤) أن يأمرَه بالفِعلِ مع عدّم العلوم كلّها.

فإن لم يجبُ هذًا ، لمْ يَجِبُ إذا آمرَ الإنسانَ ، مع عدمِ القدرةِ علَى ما أمرَه به ، أن يأمُرَ مع عدمِ الجارحةِ الَّتي إذا عُدِمَتْ عُدِمَتِ القُدَرُ (٥) كلُّها ، ومعَ وجودِ العجزِ الذي لم تعدم القدرة بوجوده .

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-(٦): وكلُّ مسألةٍ في تكليف ما لا يُطاقُ، من الأمرِ بالزَّكاةِ مع عدم المالِ، وغير ذلك من

<sup>(</sup>١) في (غ): «لأنه».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٣) (ص)، (غ): «القدرة».

<sup>(</sup>٤) (ص)، (غ): أمر، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) (ص)، (غ): «القدرة»، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) أسقط (غ) هذه العبارة من نشرته، واعتبرها من زيادات الناسخ، لكنها، على أية حال من صلب المتن، ولا يصح حذفها، والأصل المخطوط نسخة وحيدة.

المسائل، فالجوابُ عنه كما أجبتُ به عن سؤالِهم عن الأمرِ مع عدم الحجارحةِ، والتكليفِ مع وجُودِ العجزِ.

فإن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن يُعدَمَ الشيءُ وضده لوجودِ عجزيْنِ؟ قيل له: لأنَّه [لا](١) نهاية لما يعجز عنه الإنسانُ العاجِزُ الذي لا قدرة فيه.

فلو كانَ العجزُ عن كلِّ شيءٍ غيرَ العجزِ [عن] (٢) غيره؛ لكان في الإنسانِ منَ الأعجازِ ما لا يتناهَى، وهذا محالٌ.

وأيضًا: فإنَّ الموتَ هو أكبرُ الأَعْجازِ؛ لأنَّه تتعذَّرُ معَه الأفعالُ كلُّها، فلو كان العجزُ عنْ كلِّ شيءٍ غيرَ العجزِ عن غيرِهِ، لكانَ بعضُ الميتينَ إنَّما تُعدَمُ منه الأفعالُ (٣) لوجودِ أَعْجازٍ، وهذا يُوجِبُ أنَّ في الجزءِ الواحدِ عجزيْنِ وموتيْنِ، ولو جازَ هذا لجازَ أن يرتفعَ أحدُهما إلى حَيَاةٍ، فيكونَ الجزءُ الواحدُ حيًّا ميتًا في حال معًا، وهذا محالٌ.

فلما استحال هذا علم أنه محال قولُ (٤) مَن قالَ: إنَّ العجزَ عن كلِّ شيءٍ غيرُ العجز عن غيره، وباللَّه التوفيقُ.

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وهي ضرورية، فتابعناه.

<sup>(</sup>۲) زادها (غ)، وهي ضرورية، فتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «للأفعال» أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) يوجد في (ص) و(غ): «في قول» و«في» هنا مقحمة، وفي وجودها اضطراب المعنى لكن (غ) اقترح حذفها، ولم يحذفها.

# [استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل]

فإنْ قالَ [قائل] (١): خبِّرُونا عمَّنْ طلَّقَ امرأتَه وأعتقَ عبدَه، متى استطاع طلاق امرأته، وعتق عبدِه؟ قيل له] (٢): استطاع عِثْقَ عَبْدِه في حالِ العِثْقِ، واستطاع طلاق امرأتِه في حالِ الطَّلاقِ؟ في حالِ الطَّلاقِ؟ فانْ قالُه ا (٣): [أ] (٤) فاستطَاءَ أَنْ يُطلِّقَ مَنْ لَسْتِ امْ أَتُهُ، وأَن

فإنْ قَالُوا (٣): [أ] فاستطَاعَ أَنْ يُطلِّقَ مَنْ لَيْسَتِ امْرَأْتَهُ، وأَن يُطلِّقَ مَنْ لَيْسَتِ امْرَأْتَهُ، وأَن يُعْتِقَ مَن ليسَ عبدَه؟

قيل لهم: استَطَاعَ أَنْ يُطلِّقَ مَنْ لَيْسَتِ امرأَتَه [الآن] (٥) في حالِ الطَّلاقِ، وقد كانتِ امرأتَهُ قبلَ ذلكَ، وأَنْ يُعتِقَ مَنْ ليس عبدَه [الآن] (٢) في حالِ العِتقِ، وقد كانَ عبدَه قبلَ ذلك (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في (ص)، وزادها (غ) فتابعناه.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ص)، وزادها (غ) فتابعناه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «قال».

<sup>(</sup>٤) زيادة ليست في (ص) ولا (غ).

<sup>(</sup>٥) زيادة ليست في (ص) ولا (غ).

<sup>(</sup>٦) زيادة ليست في (ص) ولا (غ).

<sup>(</sup>٧) هذا الجواب مكرر -مع تغيير قليل- في ص، حذفنا المكرر، واكتفينا =

وكذلكَ الجَوابُ في إِلقاءِ العَصا، والانتقالِ مِنَ الشَّمسِ إلى الظلِّ، وعن كَسْرِ المكسور. [فهو بالنَّظرِ إلى جانبيِ الأمر قبل الفعل وبعده](١).

<sup>=</sup> بكلمة [الآن]، ورأى أستاذنا غرابة أن ينقل الأصل، بما فيه من تكررا بالهامش.

<sup>(</sup>١) زيادة لإيضاح المقصود.

إِن قَالَ قَائلٌ: خَبِّرُونَا عَن قُولِ اللَّه -تَعَالَى-: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ لَيْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

قِيلَ له: يُحتملُ أن يكون اللَّه -تعالى- أرادَ الذينَ يُطيقونَ الإطعامَ ويعجَزُونَ عنِ الصيام: عليهِمُ الفِديةُ إذا أَفْطَرُوا.

ويُحتمَلُ أن يكونَ أرادَ الذينَ يُطِيقونَ الصيامَ إن تكلَّفُوه وأرادُوه على على قولِ مَنْ رجع بالهاءِ (١) إلى مذكورٍ تقدَّمَ [أي] (٣) على الصيام. فإن (٣) قالت المعتزلة: لا يجوز أن يُرجَع بها إلا إلى مذكور تقدم وهو الصِّيامُ.

قيلَ لهم: التأويلُ الذي تأولناه هو<sup>(٤)</sup> تأويلُ بعض المتقدمين، وليس النحويون حُجَّةً على الصحابةِ والتابعين (وقد قرأها بعضُ

<sup>(</sup>١) يريد الضمير في آخر «يطيقونه»، نبه إليه (غ).

<sup>(</sup>٢) زدناها للبيان.

<sup>(</sup>٣) (ص): وقد، وهي مخالفة للسياق، انظر الجواب فيما يلي.

<sup>(</sup>٤) (ص)، (م): «وهو»، حذف (غ) الواو وهو الصواب.

الصَّحابةِ: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤]: وكان تأويله أنهم يحملونه، ولا يطيقونه) (١).

على أن كثيرًا من النحويين قد أجازوا أن لا يُرْجَع بالهاء إلى مذكور تقدم (٢).

ثُمُّ نَكُرُّ على المعتزلةِ راجعينَ فنقول لهم: حدِّثونا عن قول اللَّه - تعالى -: ﴿ هُو اللَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ ال

وقولِهِ (٣) - تعالى - (٤): ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا ﴾ [الأعراف: ١٩٠]

<sup>(</sup>١) نقلنا هذه العبارة التي بين القوسين من آخر المسألة كما جاءت في ص، لارتباطها بمناقشة آية الصيام.

<sup>(</sup>٢) معلوم أن العهد الذهني كالعهد الذكري في الجواز والعبرة بالسياق، وقصر الدلالة على ما ذكروه، وقولهم بضرورة عود الضمير إلى المذكور فحسب تحكيم للمذهب الكلامي في شأن لغوي – راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير.

<sup>(</sup>٣) معطوف على قوله: حدثونا عن.

<sup>(</sup>٤) زاد (غ) هنا كلمتين لا ضرورة لهما.

زَعَمتِ المعتزلةُ أَنَّ الهاءَ والميمَ [في: آتَاهُمَا] لم يُرجَعْ بِهِما إلى ما تقدَّمَ ذِكرُه، بل رُجِعَ بهما إلى المشركينَ من وَلَدِهما، فَنَقَضُوا قولَهم: إنَّ الهاءَ (١) لا يُرجَعُ بها إلَّا إلى مَذكورٍ قد تقدَّم ذكرُه.

<sup>(</sup>۱) يريد ضمير الغائب مطلقا، والشيخ هنا يلزم المعتزلة بأن موقفهم في إعادة ضمير الغائب إلى «المعهود الذكري فحسب» كما تشبثوا به في آية الصيام، سيؤدي إلى نسبة الشرك إلى نبيِّ مرسل، وهو آدم عليه السلام، لاحِظْ ختام الآية الأخيرة ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا أَ فِيما ءَاتَنْهُما فَتَعَلَى اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٠].

وقد سأَلُوا<sup>(۱)</sup> عن قول الله -تعالى-: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

فالجوابُ: أن اللَّه -تعالى- أرادَ المالَ، وهو الزَّادُ والراحِلَةُ، ولم يُرِدِ استطاعةَ البدنِ التي في كونِها كونُ مَقْدورِها. وقيامُ الدلالةِ من القياسِ على أنَّ الاستطاعةَ مع الفِعْلِ يُصحِّحُ (٢) تأويلَنا، ويُبطِلُ تأويلَ مخالِفينا.

<sup>(</sup>۱) يتغير أسلوب السؤال والجواب هنا، ولكن المراد بالسائلين هم المعتزلة كالسابق.

<sup>(</sup>٢) (ص)، (غ)، (م): "يصح". وقارن بابن فورك: مجرد المقالات ١٠٧-١٠٩، ففيه السؤال عن محاولة المعتزلة إثبات سبق الاستطاعة للفعل بمثل هذه الآبة.

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا مَعْنَى قُولِ اللَّه -تَعَالَى-: ﴿ وَسَيَحُلِفُونَ بِأُللَّهِ لَوِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ لَوِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

هَلْ يَخلُو أَنْ يَكُونُوا: كانوا [غير] مُستطيعينَ الخروجَ فلَمْ يخرُجوا [أ](١) ولو استَطاعُوا الخروجَ لم يَخرُجُوا؟

فالجوابُ: أنَّهم عَنَوْا بالاستطاعةِ الجِدةَ والمالَ، وحَلَفُوا لرسولِ اللَّه -صلَّى اللَّه عليه [وسلَّم] - أنَّهم لا مال لهم ولا ظهرَ يَحمِلُونَ به مع نَبِيِّ اللَّه -صلى اللَّه عليه (٢) - فأكْذَبَهم الله في حلفِهم ؟ لأنَّهم كانوا يجدون المالَ [والظَّهر] (٣).

ولمْ تَكُنِ المناظرةُ بينَهم وبينَ رسولِ اللَّه [صلى اللَّه عليه وسلم](٤)

<sup>(</sup>١) زادها (غ) وهي ضرورية.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ص)، وهي عادة عند المصنف، وفي (غ): وسلم، دون إشارة إلى (ص)، أو علامة الزيادة، قارن بابن فورك: مجرد ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ص) ولا (غ).

<sup>(</sup>٤) ليست في (ص) ولا (غ).

في أنَّ الاستطاعة مع الفِعلِ، أوْ قَبْلَه. وإنَّما كانتِ المحاورةُ (١) بينهُم وبينهُ [صلى اللَّه عليه وسلم] (٢) في الجِدَةِ والظَّهْرِ، وهكذا ذكر أَهْلُ التَّفسير، ونقلةُ الأخبار، وحملةُ (٣) الآثار.

وإذا كانَ هذَا هكذا، فنَحْنُ لا ننكرُ تقدُّمَ المالِ للفِعْلِ<sup>(٤)</sup>، وإنَّما أنكرنا ثم تقدمَ استطاعةِ البَدنِ للفعلِ.

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من (ص): «المحارة».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ص) ولا (غ).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، وابن فورك: المجرد ص ١٠٨، كما روي في الخبر تأويل قوله تعالى: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة.

<sup>(</sup>٤) عند ابن فورك في المجرد: الاستطاعة. إذا رُجِع بها إلى المال والصحة من الأجسام فقد تكون قبل الفعل، ومع الفعل ص ١٠٨.

فإنْ سألُوا عن قولِ اللَّهِ -تعالى-: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

فقَدْ يَحتَمِلُ أَنْ يكونَ اللَّهُ -تعالَى- أرادَ: اتَّقُوا الله ما كُنتُم مُستطيعينَ، فإنْ كانوا للتَّقُوى مُستطيعينَ كان عليهِمْ أَن يتَّقُوا، وإن كانوا لتركها (١) مستطيعينَ فَعَليهم أَن يتَّقُوا؛ لأنَّ التقوى لا تلزمُهم إلَّا أَن يستطيعوها (٢) ويستطيعوا تركها.

وقَدْ تحتملُ: اتَّقوا اللَّه فيما استطعتم (٣).

<sup>(</sup>١) (ص): «لتركه» صححها (غ).

<sup>(</sup>٢) (ص)، (غ): «يستطيعوه أو يستطيعوا» تركه، لكن (غ) نبه عليها بالهامش.

<sup>(</sup>٣) هذا وكل المسائل فيما يلي حتى أول (بابُ الكلامِ في التَّعديل والتَّجوِير) هي حول الاستطاعة، والتكليف بما لا يُطاقُ.

ومَنْ (١) سألَ عن قولِه -تعالى-: ﴿ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]؟

فالجوابُ: أنَّ مَنْ لم يستطِعْ لعَجْزِ، فعليه إطعامُ ستينَ مسكينًا. ومَنْ سألَ عن قولِهِ -تعالى-: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنهَأَ﴾ [الطلاق: ٧]؟

فالمعنى: أنَّه لا يكلفُها مِنَ النَّفقةِ إلا ما آتاهَا؛ لأنَّه قالَ ذلكَ عَقِيبَ ذكرِ النَّفقةِ. قال: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا ﴾ [الطلاق: ٧].

ومن سأل عن قوله -تعالى-: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؟

فالجوابُ عن ذلكَ: أنَّ اللَّهَ -تعالى- لا يُكلِّفُها ما يُضَيِّقُ علَيها، من إزالةِ الخواطرِ عن النفوسِ التي تدعو إلى الشر (٢)؛ لأنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) كان الأسلوب فيما سبق: فإن سألوا، فإن قال، تلخيصا -فيما يبدو- لأسئلة واقعية. أما هذه، وما بعدها، فيقول المصنف: ومن سأل، كأنما هي أسئلة متوقعة، ولذا أورد في هذه «المسألة» الإجابة عن ثماني آيات قرآنية معًا.

<sup>(</sup>٢) جملة الصلة وصف للخواطر. ويمكن أن تكون للنفوس الأمارة بالسوء.

-تعالى- قد تجاوزَ عن ذلك، ووسَّعَ على المسلمينَ فيما تدعُوهم نفوسُهُم إلَيْه من المعصية، إذا لم يرتَكِبُوا ذلك، بعد أن كان ذلك مُضيَّقًا عليهم.

فمعنى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] يعني: إلَّا ما لم يضيّقُه (١) عليها (٢)؛ لأنّ ما أمر الله -تعالى - به عبادَه، لا يَضِيقُ عليهم فعلُه، ولا يعجزونَ عن الإتيان [به] (٣).

وقد قال بعض أصحابنا: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] يعني: إلا ما يَسَعُها ويَحِلُّ لَها.

ومَنْ سأل عن قولِ اللَّه -تعالى- مُخبرًا عنِ العِفْرِيت: ﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ [النمل: ٣٩]؟

فإن كان (٤) العفريتُ صادِقًا فالمعنَى في قولِه: ﴿ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ اللَّهِ فَا لَهُ وَيُّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وإِنْ (٦<sup>)</sup>. كان ممَّنْ إذا أرادَ ذلك أحدثَ اللَّه -تعالى - لَه القدرةَ علَيْه لم يكن كاذبًا .

<sup>(</sup>۱) (ص): «تطيقه».

<sup>(</sup>٢) (غ): «إلا ما تطيقه عليها» وهي قراءة لكلمة (يُضيقه) لا تتفق مع ما مرَّ.

<sup>(</sup>٣) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) (ص): «كانت»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٥) (ص): «إرادته»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٦) (غ): «فإن»، ولا ضرورة لهذا التغيير لما في الأصل.

وإنْ لم يقلْ هذا القولَ علَى هذا المَعْنَى فهو كاذِبٌ. وليسَ في قولِ العَفاريتِ والشياطينِ حُجَّةٌ على دِينِ ربِّ العالمينَ (١).

وزَعَمتِ المعتزلةُ أَنَّ العِفريتَ لَم يُكذِّبه سُلَيْمانُ، وهُو نَبِيٌّ من أنبياءِ اللَّهِ -تعالى - على قولِهِ: ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي النبياءِ اللَّهِ -تعالى - على قولِهِ: ﴿ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ ﴾ [النمل: ٣٩]، ولا يَجوُز لأحدٍ أن يكذِبَ بينَ يدَيْ نبيّ ، وهُو يَعلَمُ أَنَّهُ إِذَا كَذَبَ ، رَدَّ اللَّهُ عليه كذبَه ، على لسانِ النبيّ - صلى اللَّه عليه - كما قالَ لنبيّه: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنفِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] الآية ، فأخبَرَ اللَّهُ -تعالَى بكذبِهم - ، ومثلُ ذلك في القُرآنِ كثيرٌ .

واحْتَجُوا بذلك أنَّ الاستطاعةَ قبلَ الفعل، فبئسَ مَا قالُوا وظنُّوا، بل سَوَّلَتْ لهم أنفسُهُم الأَباطيلَ.

فالجوابُ: أنَّا نقول لمن احتَجَّ علينا بذلِك: إنّه ليستْ (٢) تخلُو هذه الآيةُ التي حكاها اللّهُ -تعالى - عن العِفريتِ أنْ يكونَ العِفريتُ عنى بقولِه: ﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ [النمل: ٣٩] إِنِ استطَعْتُ ذَلِكَ وتكلّفتُه وأردتُهُ، أو يكونَ عنى بقوله: ﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴾ [النمل: ٣٩] إن شاء اللّه. أو يكونَ عنى بقولِه: إن قوّاني اللّهُ -تعالى - عَلَيْه. ولو لم يَعلَمْ سُليمانُ أنَّ العِفريتَ أضمرَ شيئًا من ذلكَ لكَذَّبَه، وردّ عليه قولَه.

<sup>(</sup>١) لهذه العبارة صلة بما عرف عن المؤلف من روح الدعاية- راجع المقدمة.

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، والمراد الآيات التالية للآية الأولى، وقد جاء بها (غ) في الهامش، ولكنه أسقط من المتن لفظ الآية.

والدليلُ في ذلك قولُ اللَّه -تعالى-: ﴿ فَمَا ٱسْطَعُوٓا (١) أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُواْ لَهُمْ نَقْبُا ۞ ﴿ [الكهف: ٩٧].

وقَدْ جاءَ في التفسيرِ، لا خُلفَ بين أحدٍ منَ الموحِّدين (٢) فيه، أنهم (٣) [كانوا] في كلِّ يومٍ يأمَلُونَ أن يُصبِحُوا وقَدْ فتحُوه، فلا (٥) يقولونَ: إنْ شاءَ اللَّه، فإذا كان [اليوم] (٢) المقدر قالُوا: إن شاءَ اللَّه، فأضحوا (٧) وقد فتحوه. فدلَّ أنْ لَا استطاعة لهم قبلَ الفِعْلِ، إلا مع الفِعْلِ للفِعْلِ، بإرادةِ اللَّه -تعالى (٨) - ذَلِكَ.

وقولُ (٩) اللَّه -تعالى- في صاحبِ يُوسفَ: ﴿فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ الشَّيْطَنُ وَقُولُ (٩) اللَّه -تعالى- في صاحبِ يُوسف: ٤٦]، [يعني] (١٠): ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [يوسف: ٤٦]، [يعني] (١٠):

<sup>(</sup>١) (ص): «استطاعوا»، للأسف، كما وقع كثير منه مثل ذلك، لكن الغريب حقا أن يوافقه (غ) على ذلك.

<sup>(</sup>٢) يقصد أنه موضع اتفاق بين المسلمين كافة-راجع ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.

<sup>(</sup>٣) الضمير يرجع إلى يأجوج ومأجوج، والمراد بالمقدر وعد الفتح السابق في العلم الإلهي، علامةً من علامات الساعة. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآةَ وَعَدُ رَقِى جَعَلَمُ لَكُمُ لَكُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لِكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِكُ لِكُمُ لِ

<sup>(</sup>٤) زادها (غ)، وهي مطلوبة فتابعناه.

<sup>(</sup>٥) في (غ): «ولا».

<sup>(</sup>٦) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٧) كذا في ص، (غ): «فأصبحوا»، دون إشارة إلى ما في (ص).

<sup>(</sup>A) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٩) معطوف على قوله في أول الفقرة السابقة: «والدليلُ في ذلك قول اللَّه. . . ».

<sup>(</sup>١٠)زيادة ليست في (ص)، ولا (غ).

أَنْسَى الشيطانُ النَّاجِيَ (١) أَن يَذْكُرَ يوسفَ عندَ الملكِ، فَلَمْ تَكُنْ لِلنَّاجِي استطاعَةٌ، أَن يذكُرَ أَمرَ يُوسفَ للملكِ؛ إذْ كَانَ قَدْ وَعَدَ للنَّاجِي استطاعَةٌ، أَن يذكُرَ أَمرَ يُوسفَ للملكِ؛ إذْ كَانَ قَدْ وَعَدَ يوسفَ بأن يذكُرَه عندَ ربِّه قبلَ خروجِه من السِّجْنِ.

وكانَ ذلكَ لتمامِ مرادِ اللَّه -تعالى- بيُوسفَ إلى الوَقْتِ المعلومِ الَّذي رأى الملكُ فيه الرُّؤْيَا.

وأيضًا: قولُ (٢) اللَّه تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلَّم اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) (ص): «للناجي»، أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) هو من تتمة الدليل المشار إليه آنفا: أمر يأجوج ومأجوج، وصاحب يوسف، وشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) زيادة ليست في (ص) ولا (غ)، ويتطلبها السياق.

<sup>(</sup>٤) (ص): «أن»، غيرها غ، وتابعناه.

<sup>(</sup>٥) المراد بالاستثناء قول: إن شاء اللَّه.

<sup>(</sup>٦) ليست في (ص). زادها غ وهي ضرورية، فتابعناه.

وقولُ موسى [عليه السلام] (١): ﴿ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ وَقُولُ موسى [عليه السلام] (١): ﴿ رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَأَشْدُدُ عَلَىٰ عُلُورِهِمِ مَنْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨] فلم يَقْدِرُوا إذ (٢) رَأُوا العذابَ المُلْجئَ لهم إلى الإيمانِ أَن يُؤمِنُوا، ولو استَطاعُوا ذلك لاّمنُوا عند معاينتهم لأوَّل العذابِ النازلِ بهم.

ومثلُ ذلك في كتابِ اللَّه -تعالى- كثيرٌ، وفيما دلَّلنا به كفايةٌ، ومثلُهُ قولُه -تعالى-: ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا ﴾ [بونس: ٩٨] (٣).

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في (ص)، ولا (غ).

<sup>(</sup>٢) (ص): «إذا»، أصلحها (غ) وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) لم يشرح المصنف وجه دلالة هذه الآية، على ما نحن بصدد. والمراد أن الإيمان عند الغرغرة وعند قيام الساعة، وعند نزول العذاب، لا ينفع نفسا إيمانها حينذاك، غير أن قوم يونس حين تركهم مغاضبًا، وحذرهم العذاب، ورأوا بوادره آمنوا فما نفعهم ذلك، إلا أنه كُشِفَ عنهم ذلك العذاب، وأمهلوا حتى انتهاء آجالهم في الدنيا، وهو معنى التمتيع إلى حين، والعبرة بالعمل في تلك المهلة والثواب على الإيمان إنما هو في الآخرة. انظر الشيخ محمد محمود حجازي، التفسير الواضح، ط الأزهر: ٢/ ٨٢.

ومَنْ سألَ عن قولِ ابنةِ شُعيبِ لأبيها: ﴿ يَتَأَبَتِ السَّتَجْرَةُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّتَجْرَتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦] فزعمَ الجُبَّائيُ (١) أنَّ معنى هذه الآية: «أنها أخبرَتْ عنه أنَّه قويٌّ علَى ما يَحْتاجُ إليه أَبُوها مِنَ الأعمالِ »، واستدلَّ وفيما زَعَمَ بذلك، علَى أنَّ الاستِطاعة قبلَ الفِعْلِ.

فمَا أعجَزه! من أي طريقٍ استدلَّ بهذه الآيةِ على هذا الفصل (٢)؟ وذلكَ أنَّها لم تعرف مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَلْعِهِ للحَجَرِ الذي قلَعَه، ونَزْعِهِ الدَّلُوِ الذي نَزَعَ (٣)، وإنَّما (٤) لما عاينَتْ من شِدَّتِه وقُوَّتِه وأَمَانتِه؛ وذلك أنَّها لَما رَجَعَتْ إِلَيْه في المرَّةِ الثانيةِ، فقالَتْ (٥) له: ﴿ إِنَّ اللهِ عَيْ المرَّةِ الثانيةِ، فقالَتْ (٥) له: ﴿ إِنَّ اَيِهِ لَمُوكَ ﴾ [القصص: ٢٥].

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري.

مرت ترجمته في المقدمة ضمن شيوخ أبي الحسن ص ١١-١٢؟ ومن مؤلفاته «تفسير القرآن»، عنى أبو الحسن بالرد على ما يتضمنه من أخطاء في التأويل، يروج بها لبدعته.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ص)، (غ). يريد بالفصل الأمر، وهو أسبقية القدرة للفعل.

<sup>(</sup>٣) بعده في (غ): «به».

<sup>(</sup>٤) بعده في (غ): «قالت ذلك».

<sup>(</sup>٥) في (غ): «وقالت».

قال لها: «امشي أمامي<sup>(۱)</sup> والهديني الطّريق»، ففَعَلَتْ ذلكَ، فكانتِ الرِّيحُ تَصِفُها له، فأدركتْ مُوسَى -عليه السلامُ- الخَشْيَةُ؛ فكانتِ الرِّيحُ تَصِفُها له، فأدركتْ مُوسَى -عليه السلامُ- الخَشْيةُ؛ فقال لها: «امْشِي خَلفِي، وعَرِّفِيني<sup>(۱)</sup> الطريقَ بلسَانِك: يَمْنَةً ويَسْرَةً وتَسْرَةً وتلقاءَ»، فَفَعَلتْ ذلكَ.

فلمَّا جاءتْ إلى أبِيها قالَتْ (٣) له: «إنَّه قويٌّ أمينٌ " فَحَرِدَ (٤) عَلَيْها حَرْدًا شَدِيدًا، وقالَ لها: يا بُنيَّةُ أمَّا قوتُه فقدْ عَلِمْتِ بِها لِمَا رأيتِ منه، فبِمَ عَرَفْتِ أمانتَه؟ فأخبرته بما رأتْ منه.

فكيْفَ عَلِمَتْ أَنَّه كَانَ مُستطِيعًا لِما [فعل] (٥) قبلَ الفِعْلِ ؛ وإنَّما ظَهَرَ لَهُ وَكَيْفَ عَلِمَتْ أَنَّه كَانَ مُستطِيعًا لِما [فعل] (٦) مَنْ لها ذلكَ مِنْهُ بعد فِعلِه إيَّاه ؟ فصَحَّ عِنْدَنا ، وصحَّتِ الحُجَّةُ [علَى] (٦) مَنْ خَالفنا أن ينبغي أنْ تكونَ استطاعتُه لذلكَ مع نفس فِعْلِهِ لَه .

والدليلُ على ذلكَ مِنَ القياسِ: أنَّا لو رَأَيْنَا رجلًا في الحالِ<sup>(۷)</sup> قائمًا يُصلِّى لَمَا كُنَّا نعلمُ استطاعتَه متى حَدَثَتْ له؟ إلَّا أنَّا نعلمُ مِنْ

<sup>(</sup>١) (ص): «خلفي»، غيرها (غ) إلى: «أمامي» وهو ما يليق بسياق الحكاية، فتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «وعرفني». أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «فقالوا». أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٤) حَردَ كغَضِبَ وزنا ومعنى المصباح المنير: (١٢٧١).

<sup>(</sup>٥) في (غ): [رأت منه].

<sup>(</sup>٦) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٧) كذا في (ص)، ولعل المراد: نراه لأول مرة.

نَفْسِ الفعلِ، [أنَّها] (١) ظَهَرَتْ منه للفعلِ، وهي الصلاةُ التي كان يفعلُها.

وحُجَّتُنا على مَنْ خَالَفَنا في كلِّ ما يُورِدُه مِنَ المسائِلِ في بابِ الاستطاعةِ كما رَسَمْنا فيما بيَّنَا وشرحْنا، وباللَّهِ التوفيقُ.

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وهي مطلوبة للسياق.

# ٣٧- مسألة [التَّكليفُ بما لا يُطاق]

ومَنْ سأل عن قولِ اللَّهِ -تعالى-: ﴿وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]؟(١)

قيلَ لَه: المعنَى في ذلكَ: أنَّه أرادَ بعضَ الجنِّ والإنْسِ وهم

(۱) قال ابن فورك: «وكان يقول: إن قول القائل: افعل الله تعالى كذا، لكذا» ذو وجهين: إما أن يكون معناه إشارة إلى عاقبته، وإلى ما يؤول إليه كقوله - تعالى -: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾.

والثاني: أن يكون بمعنى الإرادة كقول القائل: "بنيت داري لأسكنها"، ومعناه "أريد أن أسكنها"، وعلى ذلك كان يَحْمِلُ قوله: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِمْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الله أن معنى ذلك: "ما خلقتهم إلا وأنا مريد لعبادتهم"، وهم الذين عَلِمَ أنَّهم يعبدونه لاستحالة أن يكونَ مريدًا كونَ ما عَلِمَ أنَّه لا يكونُ. وكذلك كان يَحْمِلُ قولَه تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ ﴾ على ذلك، وأنَّ يكونُ. وكذلك كان يَحْمِلُ قولَه تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ ﴾ على ذلك، وأنَّ معناه: "خلقتُ كثيرًا من الجنِّ والأنسِ وأردتُ أن أدخلَهم جهنَّمَ" والظَّاهرُ من هذه اللَّامِ الدلالةُ على الإرادةِ، وهي لامُ كَنِى، وإذا كان لِلْعَاقِبَةِ فإنَّما من هذه اللَّامِ الدلالةُ على الإرادةِ، وهي لامُ كَنِي، وإذا كان لِلْعَاقِبَةِ فإنَّما ولا يُقالُ ولا يقال: "خَلَقَ الله الخلق لينفَعَهم"، ولا عاقبةُ يُصارُ إليه بدليلٍ، ولذلك لا يقال: "خَلَقَ الله الخلق لينفَعَهم، ولا عاقبة كلِّهم المنفعة، على معنى: أنه خلقه، كلِّهم المضرَّة، فمَنْ عَلِمَ أنَّه يَنتفعُ فقَدْ خلقَه للمنفَعة، على معنى: أنه خلقه، وأرداد أن ينتفعُ. وكذلك القولُ فيمَنْ خلقَهم للمضرَّة على هذا التَّرتيبِ، فاعْلَمُه هذا التَّرتيبِ، فاعْلَمُه مورد المقالات ص (٧٩).

العابِدونَ للّه منهم؛ لأنَّ اللَّه -تعالى- قالَ في موضع آخرَ: ﴿ وَلَقَدُ لاَ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُثِيرًا مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، والقرآنُ لا يَتَناقَضُ، فوَجَبَ أن يكونَ اللَّهُ -تعالى- خَلَقَ لجِهنَّم كثيرًا، بالآية التي تَلَوْناها، وأنَّه خَلَقَ بعضَهم للعبادةِ، بقوله: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] والذينَ خلقهم لعبادتِه هم الذينَ أراد (١) أنْ يَعبدُوه، وعاقبتُهُم عبادَتُه.

ومَنْ سألَ عن قولِه -تعالى-: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَالِمِ وَلَكِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [المائدة: ١٠٣] فالمَعْنَى: إنِّي لم أَفْرِضْ عليهم ذلك وَلَمْ آمُرْهم به، ولكنَّهُم كَذَبُوا عليَّ، وافتَرَوُا الكَذِبَ في قولهم: إنِّي أَمَرْتُهم بِهِ.

والدَّليلُ على جوازِ تَكْلِيفِ ما لا يُطاقُ مِنَ القرآنِ قولُهُ [تعالى] للملائكةِ: ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُؤُلَآءِ ﴾ [البقرة: ٣١] يعني: أسماءَ الخَلْق، وَهُمْ لَا يعلمونَ ذلك، ولا يقدِرونَ عليه.

وأيضًا: فقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهم (٢) ﴿ يدعون إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ، فإذا جازَ تكليفُه إيَّاهُم في الآخرةِ ما لَا يُطيقونَ ، جَازَ ذلكَ في الدُّنيا (٣) .

<sup>(</sup>١) (ص): أرادُوهُ. (غ): أرادوا، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) أي بعض البشر المكلَّفين، الذين يُؤمرونَ بالسُّجودِ في الآخرةِ، بالعهد الذهني.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن فورك: «بل كان يقولُ: إنَّ للهِ تعالَى أنْ يُكلِّفَ العاجز ولَوْ كَلَّفَه لم
 يكن قَبِيحًا منه، وإنَّما قلنا: إنَّه لم يُكلَّفْ عاجزًا، لأنَّه لم يَرِدْ بذلكَ تَكْليفٌ،
 ولو قُدِّر وُرُودُه به، لم يكن ذلك قبيحًا مِنَ اللَّه تعالَى».

وقد أمر الله -تعالى- بالعدل، وقد قال: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء:١٢٩].

ومَنْ سألَ عن قولِهِ -تَعالَى-: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ [قافر: ٣١]، ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٨].

فالمعنى في ذلك: أنَّه لم يُرِدْ أن يَظْلِمَهُم، وإنْ كانَ أراد أنْ يَظَلِمُهُم، وإنْ كانَ أراد أنْ يَظَالَمُوا (١).

ومن سألَ عَنْ قولِهِ -تعالَى-: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ

أحدُهُما: أن يكون معناه: لا يُحبُّ الفسادَ لأهلِ الصَّلاحِ، بل يُحبُّه لأهلِ الفسادِ، الذين عَلِمَ أنَّهم يكونُونَ له أهلًا.

أو يكونَ معناه: لا يُحبُّ الفسادَ أن يكونَ صَلَاحًا، بل يجبُ أن يكونَ فسادًا كما عَلِمَه فسادًا.

وكذلك يقولُ في مثل قولِه -تعالى-: ﴿ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ أن معناه: ولا يريدُ بكم اليُسْرِ الهلِ العُسْرِ، ولا يُريدُ العُسرَ الهلِ البُسرِ، إنّما يريدُ اليُسرِ ما النينَ عَلِمَهُم يريدُ اليُسرِ ما الذينَ عَلِمَهُم يريدُ اليُسرِ ما الذينَ عَلِمَهُم لليُسِر، والخير والطاعة أهلًا، وبذلكَ عامِلينَ وإليه صائرينَ وعليه مُوافين. وكانَ يقولُ في تأويلِ الآي التي في القرآنِ، مما جرى مجرى ذلك، إن طريقةَ تأويلِ الآي التي بيّنًاها ؛ كنحو قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴾، ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ ﴾ انظر المجرد ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١) قال ابن فورك: «وكذا يقول في نحو قوله إن الله -تعالى-: ﴿لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ﴾ أحدَ تأويليْن:

أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا ﴾ (١) [الأنعام: ١٤٨] إلى قوله: ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ اللَّهِمَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

فالجوابُ: أنَّهم قالُوا ذلكَ على طريقِ الاستهزاءِ، ولم يقولُوه على جِهةِ الاعتقادِ.

فَأَكْذَبهم في قولهم الذي لم يكونُوا لَهُ مُعتقِدِينَ، كما أَكْذَبَ المنافِقِينَ في قولِهم: ﴿ نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ١] على طريق الاستهزاءِ.

فقالَ اللَّهُ -تعالى-: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

ومن سأل عن قوله -تعالى-: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْدَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْدَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فالجوابُ: أنَّه أرادَأن لا يكونُوا، بالإفطارِ (٢) في السَّفرِ والمرض، حَرِجِينَ ولا آثمِينَ، ولا أن (٣) يكونُوا في عسرِ من صيامهم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ص): «وقالوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا». وقد تكرر مثل ذلك منه، في آيات القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) هي في (ص): بالصيام، غيرها (غ) إلى: «بِالإفطار». وله وجه، عند التأمُّل.

<sup>(</sup>٣) في (غ): «وأن لا».

<sup>(</sup>٤) في (ص): «إفطارهم».

# [الباب السابع] بابُ الكلامِ في التعديلِ والتَّجويرِ [نفيُ وجوبِ الصَّلاحِ والأصلح]

فإن قال قائل: هلْ يقدِرُ اللَّهُ علَى لُطْفٍ لو فَعَلَه بالكافر[ين(١)] لأَمنُوا؟

قيل لهم (٢): نعمْ ؛ والدليلُ على ذلكَ أنّه يقدِرُ أن يفعلَ بالمؤمنينَ وبِعبادِه (٣) ، ما لو فعلَه بهم لبَغَوْا في الأرضِ ، قال اللّهُ -تعالى-: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٢٧] ، وقالَ: ﴿ وَلَوْ لَا آنَ يَكُونَ النّاسُ أُمّتُهُ وَحِدَةً ﴾ [الزخرف: ٣٣] -يعني : على الكفر ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ النّاسُ أُمّتُهُ وَحِدَةً ﴾ [الزخرف: ٣٣] -يعني : على الكفر ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ الرّحْمَنِ البُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣].

<sup>(</sup>١) (ص): «بالكافر». غيرها (غ) إلى: «بالكفار»، وما فعلناه أقرب إلى حرفة التحقيق.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ص) بالجمع، لأن القائل يمثل فئة، (غ): له، خلافًا لما في(ص)، دون إشارة.

<sup>(</sup>٣) كذا في ص، غيرها غ إلى: «من عباده»، دون موجب، وما في الأصل أوفق للآيات: «الرزق لعباده»، «أن يكون الناس أمَّة».

فلمَّا كَانَ اللَّه -تعالى- قادِرًا على أن يفعلَ بالخَلْقِ ما لَوْ فعلَه بهِمْ كَفَرُوا، كَانَ قادِرًا أن يفعلَ بِهِم ما لَوْ فعله بهم لآمَنُوا.

وأيضًا: فقد دلَّلْنَا على أن في كونِ الاستطاعةِ كَوْنَ الفِعْلِ، فإذا كانَ قادرًا على أن يفعلَ ما لَوْ كانَ قادرًا على إقدارِهم على الإيمانِ، فهُوَ قادِرٌ على أن يفعلَ ما لَوْ فَعَله بِهِم لآمَنُوا.

فإنْ قالَ: فإذَا لَم يَفْعَلْ بالكُفَّارِ مَا يُؤمِنُونَ عِنْدَه فقد بَخِلَ علَيْهِم؟ قِيلَ لَه: البُحْلُ: أَنْ لَا يفعَلَ الفاعِلُ ما يَجِبُ عليه فِعْلُه، فأمَّا ما كانَ تَفضُّلًا: فلِلْمُتَفَضِّلِ أَن يتفضَّلَ بِهِ، ولَهُ أَنْ [لا](١) يتفضَّلَ به، وما كانَ تفضَّلًا لم يلحَقِ البخلُ -في أَنْ لا يَفْعَلَه- الفاعِلَ.

فإنْ قالُوا: فإذَا لم يَفْعَلِ بِهِم ما يُؤمِنُونَ عِنْدَه، فهَلْ أرادَ سفههُمْ وكُفْرَهُم؟

قيل له: نعم، وقَدْ أَوْضَحْنَا ذلك فيمَا سلفَ من كلامنا (٢).

<sup>(</sup>١) زادها (غ)، وهي ضرورية، فتابعناه

<sup>(</sup>٢) الإشارة إلى ما سبق من إثبات «عموم الإرادة»، آخر «الباب الثالث»، وفي بداية هذا الباب أيضًا.

ثُمَّ يُقالُ لهم: إنْ كانَ اللَّهُ -تعالى- إذَا لم يَفْعَلْ بهم مَا يُؤْمِنونَ عندَه يَجِبُ أَنْ يُرِيدَ فَسادَهم، فما أنكرتُم من أنَّه إذَا خَلَقَهُم -وهُو يَجِبُ أَنْ يُرِيدَ فَسادَهم، فما أنكرتُم من أنَّه إذَا خَلَقَهُم -وهُو يَعلمُ أنَّهم يكفرونَ- فقدْ أرادَ كُفْرَهم؟

فإنْ قالُوا: مُريدُ السَّفهِ سَفِيهٌ.

قيل لهم: أليسَ خالقُ مَنْ يَعلَمُ أَنَّه يَكفُرُ، لا يكونُ سفيهًا بخَلْقِهِ، ولا يكونُ خَلْقُهُ إِيَّاه سَفَهًا، فَمَا أَنكَرْتُمْ أَنْ يكونَ الخالقُ إذا أرادَ سفَهَهم لم يكن سفيهًا؟

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة قبل هذا الموضع (١).

<sup>(</sup>١) راجع ما مر في الصفحة السابقة.

# [في إيلام الأطفال]

فإن قالَ قائلٌ: هلْ للَّه -تَعَالَى- أن يُؤلمَ الأطفالَ في الآخرة؟ (١) قيل له: للَّه -تعالى- ذلك؛ وهو عادلٌ إنْ فَعَلَه، وكذلكَ كلُّ مَا يَفَعَلُه على جُرْمٍ متناهِ (٢) بعِقَابٍ لَا يَتَناهَى، وتَسْخِيرُ الحيوانِ بَعْضِهم لِبَعْضٍ، وتَسْخِيرُ الحيوانِ بَعْضِهم لِبَعْضٍ، والإنعامُ على بعضِهِم دونَ بعضٍ، وخَلْقُه إيَّاهُم معَ عِلْمِه بأنَّهم يكفرونَ، كُلُّ ذلك عَدْلٌ مِنْهُ.

وَلَا يَقْبُحُ مِنَ اللَّه لَوِ ابتَدَأَهُمْ بالعَذَابِ الأليمِ وأَدَامَه (٣)، ولَا يقبُحُ منه أَنْ يُعذِّبَ المؤمنينَ، ويُدْخِلَ الكافرينَ الجنانَ، وإنَّما نقوُل: إنَّه لا يَفْعَلُ ذلكَ؛ لأنَّه أُخبَرَنا: أنَّه يُعاقِبُ الكافرينَ، وهُوَ لا يجوزُ عليه الكَذِبُ في خَبَرِه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: «وكان يقول: إن جوازَ إيلامِ الأطفالِ في الآخرةِ كَجَوَازِ إيلامَها في الدنيا، وإنَّه ليستِ العلَّةُ في حُسْنِ إيلامِها في الدُّنيا ما يَعْتَقِبُها مِنَ الأعْوَاضِ عليها في الآخرةِ - كما زَعَمَ المعتزلةُ - بَلِ الأَّعُواضُ على ذلكَ غيرُ واجبةٍ، وإنَّه لو لم يُوصِلُ إلَيْهِم نِعَمَّا ولذةً بعدَ ذَلِكَ كان سائغًا، ولم يكن الله -تعالى - بذلكَ عنِ الحكمةِ خارجًا» ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) (ص): «متناهي». أصلحها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «وإدامته». وتَبِعَه (غ)، ولعلَّ الصواب ما أثبتنا.

والدليلُ على أنَّ كلَّ مَا فَعَلَه فَلَه فِعْلُه: أنَّه المالكُ القَاهِرُ الَّذِي [نَقْضُ إيجابِ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا فَوْقَه مبيحٌ، ولا آمرٌ، ولا زاجِرٌ، ولا حاظرٌ، وَلَا شَيْءٍ على اللَّه] مَنْ رَسَمَ له الرُّسومَ، وحدَّ له الحدودَ.

> فإذَا كانَ هذا هكَذَا لم يقبُحْ منه شَيْءٌ؛ إذْ(١) كان الشِّيءُ إنَّما يَقْبُحُ مِنَّا؛ لأنَّا تجاوَزْنا ما حُدَّ ورُسِمَ لنا، وَأَتَيْنَا ما لَمْ نَمْلِكْ إِثْيَانَهُ.

[نقضُ فلمَّا لم يَكُنِ البارِي مُملَّكًا، ولَا تَحْتَ آمِرٍ، لَم يَقبُحْ مِنْهُ شَيْءٌ. فَإِنْ قَالَ: فإنَّما يَقْبُحُ الكَذِبُ؛ لأنَّه قبَّحَه. والتقبيح

قِيلَ لَهُ: أَجَلْ، وَلَوْ حَسَّنَه لكانَ حَسَنًا. وَلَوْ أَمَرَ بِهِ لَم يَكُنْ عليه اعتِرَاضٌ.

فإن قالُوا: فَجَوِّزُوا(٢) عَلَيْهِ أَنْ يَكْذِبَ كَمَا جَوَّزْتُمْ أَنْ يَأْمُرَ بالكَذِب؟

قيلَ لَهُمْ: لَيْسَ كُلُّ ما جَازَ أَنْ يأمُرَ به جازَ أن يُوصَفَ بهِ (٣).

التحسين

العقليين]

<sup>(</sup>١) (ص): «إذا». والسياق للتعليل.

<sup>(</sup>٢) (ص): تجوزوا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فورك: «وكان يقولُ: في جوابِ مَن يسألُه عن جملةِ ذَلِكَ: إذا جوزتَ هذه المعانى كُلُّهَا ورأَيْتَ جميعَ ذَلِكَ عدلًا منه، فهَلَّا جَوَّزْتَ علَيْه الكَذِبَ، وأَنْ يكونَ ذَلِكَ منه عدلًا وحِكْمةً، كما كان في اختلافِ هذِه الأفعالِ؟ بأنَّ الكذبَ لَيْسَ ممَّا لم يَجُزْ عليه؛ لأنَّه لو فَعَلَه كان قَبيحًا. ولكِنْ طريقُ استحالتِهِ عليه كَطَريقِ استحالةِ الجهل عليه؛ لأجل أنَّ نَقِيضَه من صفاتِ الذَّاتِ، ولا يَجوزُ عليه العَدَمُ والبُطلانُ، فإذا كانَ عِلْمُهُ من صِفَاتِ ذاتِه لم يَجْز عليه الجهلُ، لا لِقُبِحِ الجهلِ. ولكن لاستحَالَةِ ما يَجِبُ عدمُه =

أَلَا تَرَوْنَ أَنَّه قَدْ أَمرَنا أَن نُصلِّي، وَنَخضَعَ، ونتَحرَّكَ، ولا يَجُوزُ عليه أَن يُصلِّي، ويَخْضَعَ، ويتحرَّك؛ لأنَّ ذلك مستحيلٌ عَلَيْه؟ عليه أن يُصلِّي، ويَخْضَعَ، ليس لقُبْحِه، ولَكِنْ لأنَّه يَسْتحيلُ عليه وكذلِكَ لا يجُوزُ عليه الكَذِب، ليس لقُبْحِه، ولَكِنْ لأنَّه يَسْتحيلُ عليه الكَذِب، ليس لقُبْحِه، ولَكِنْ لأنَّه يَسْتحيلُ عليه الكَذِب، ولا يَجوزُ أن يُوصَفَ بالقُدْرَةِ على أن يَكْذِبَ، كَما لا يَجوزُ وصفهُ بالقُدْرةِ على أن يَكْذِبَ، كَما لا يَجوزُ وصفهُ بالقُدرةِ على أن يتحرَّكَ ويَجْهَلَ.

ولوْ جازَ لزاعِمِ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّه يُوصَفُ البارِي بالقُدْرَةِ على أَنْ يَحْهَلَ، وَلَا يَأْتِي بَيْنَ ذلك يَكْذِبَ، ولا يُوصَفُ بالقُدْرَةِ على أَنْ يَجْهَلَ، وَلَا يَأْتِي بَيْنَ ذلك

فأما الأمرُ بالكذبِ وجوازِ وُرودِه بذلكَ. فإنّه كان يقولُ: «لَوْ وَرَدَ الأمرُ به لم يَسْتَجِلْ، مع أنّه قد رُوِيَ أنَّ اللهَ -تعالى- أباحَ الكذب في ثلاثةِ مواضِعَ، ونَهى عَنِ الصِّدقِ في كثيرٍ من المواضِعِ، فقَبُحَ صِدْقٌ لأجلِ النّهي، وحَسُنَ كَذِبٌ لأجلِ الأمرِ. فعُلِمَ أنَّ ذلكَ لم يَقْبُحْ. وَلَمْ يَحْسُنْ لأَجلِ أنَّه صِدْقٌ وكذبٌ.

وكان يقولُ: إذا قِيلَ له: إذا جَوَّزْتَ أن يأمُرَ بالكَذِبِ فَجَوِّزْ أَن يَكْذِبَ: إنَّ ذَلكَ لأَجلِ أنَّه لِيسَ كُلُّ ما يجوزُ أن يأمُرَ به يَجُوزُ أن يُوصَفَ به. أَلا تَرى أَنَّه إذا أَمَرَ بالحَرَكَةِ فلا يَجُوزُ أن يتحرَّكَ، وأمرَ بالطَّاعةِ ولا يَجوزُ أن يُطِيعَ» أنه إذا أَمَرَ بالحَركةِ فلا يَجوزُ أن يتحرَّكَ، وأمرَ بالطَّاعةِ ولا يَجوزُ أن يُطِيعَ» انظر مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ص ١٤٢ - ١٤٣، والتوافق، بل التطابق أحيانا ظاهر، فلعل ابن فورك كان يعتمد في هذا الموضع على اللمع لتقارب العبارات إلى حد كبير.

بوجودِ الجهلِ لَه، كذلك الصدقُ من صفات ذاتِه، ويَسْتحيلُ عليه العدمُ...
 ويتضادُ أنْ يكون صادقًا كاذبًا في شيءٍ وشيئينِ، كما يستحيلُ أن يكونَ عالمًا
 وجاهلًا في شيء وشيئينِ، ومن وجهٍ ووجهيْنِ.

بفُرْقَانِ (١) ، لَجَازَ لِقَالِبٍ أَنْ يَقْلِبَ القِصَّةَ (٢) ، فَيَزْعُمَ (٣) أَن البارِي يُوصَفُ بالقُدْرَةِ على أَنْ يَجْهَلَ ، ولا يُوصَفُ بالقُدْرَةِ على أَنْ يَجْهَلَ ، ولا يُوصَفُ بالقُدْرَةِ على أَن يَكْذِبَ . فلمَّا لم يَجُزْ ذلكَ بَطَلَ ما قالُوه .

فإنْ قالَ قائلٌ: إذا أَمَرَ اللَّهُ -تعالى- أن نُصلِّي فَصَلَاُتنا هِيَ حَرَكاتُنا، التي نتحرَّكُ أذا صَلَّيْنا، والمُتحرِّكُ مُتحرِّكُ لحُلولِ الحركةِ فِيهِ، والشَاتِمُ والكَاذِبُ إنَّما كان شاتمًا كاذبًا؛ لأنَّه فَعَلَ الشَّتْمَ، والكَذِب، لا لأنَّ ذلك حَلَّ فِيهِ.

[إلزامُهم بمقالةِ أهل السُّنَّة]

يُقالُ له: إنْ كانَتِ العلةُ، التي لها ألزمنا أن نُجَوِّزَ أَنْ يَكْذِبَ البارِي - تعالَى عن ذلك علوًّا كبيرًا -: أنه أمر بهِ، فيَجِبُ في كلِّ شيءٍ أمرَ به أن يَجوزَ وَصفُه بهِ، فإذَا أمرَ أنْ تَجِلَّ (٥) في أنفُسِنا حَركاتُ نتحرَّكُ بِهَا، وَصَلاَّة نُصلِّي بها، لَزِمَ أن يَجوزَ أن تَجِلَّ (٢) في نَفْسِه حَرَكاتُ يَتَحَرَّكُ بِها، وَصَلاَّة يُصلِّي بها، الزِمَ أن يَجوزَ أن تَجِلَّ (٢) في نَفْسِه حَرَكاتُ يَتَحَرَّكُ بها، وصَلاَةٌ يُصلِّي بها، اللَّهمَّ إلَّا أن يقولوا (٧): إذا

<sup>(</sup>١) أي دون برهان يفرق بين الجهل الكذب.

<sup>(</sup>٢) أي يقول بالقول المقابل لتلك الدعوى.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «فزعم».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ص)، وقد زاد (غ) هنا كلمة: بها، وليست ضرورية.

<sup>(</sup>٥) في (غ): «نحل»، ولم ينقط في (ص).

<sup>(</sup>٦) في (غ): «يحل»، ولم ينقط في (ص).

<sup>(</sup>٧) (ص): «أن لا يقولوا»، نبه (غ) إلى وجوب حذف حرف النفي ليستقيم المعنى وهو الصواب.

جازَ أن يأمُرَ البارِي غيرَه [بِالكَذِبِ] (١) ، فلِمَ لا يَجوُز أن يَفْعَلَ كَذِبًا يكونُ به غيرُه كاذبًا؟ كما إذَا أَمَرَ غَيْرَه أَنْ يُصلِّي، جازَ أَن يَفْعلَ لغيرِه (٢) صلاةً كان (٣) غيرُه بها مصليًا. فَإِنْ سألُونا عن هذا السؤالِ على هذا الوَجْهِ فهذا ما لا يُنكَرُ.

عَلَى أَنَّه إِن كَان [المصلِّي] (٤) مُصلِّيًا لحلولِ الصلاةِ فيه، كما أَنَّ المتحرِّكُ مُتحرِّكُ مُن كَلُّ جُزءٍ من المتحرِّكُ مُتحرِّكً فيه، فواجبٌ أَنْ يكونَ كلُّ جُزءٍ من الإنسانِ (٦) مُصليًا، كَمَا كَانَ كُلُّ جزءٍ منه -إذا حلَّتُه الحركةُ - مُتحرِّكًا.

ويُقالُ لَهُم: الصَّلاةُ في اللَّغةِ هي: الدُّعاءُ، فَإِنْ [كَانَ] (٧) المُصلِّي مصلِّيًا لحُلُولِ الصَّلاةِ فِيهِ، فيَجِبُ أَنْ يكونَ داعيًا لحُلُولِ الدُّعاءِ فيه، وهذا فاسِدٌ عندَهم.

ثُمَّ يُقالُ لهم: إذَا جازَ أن يفعلَ الباري -تعالَى- صَلاةً لغيرِه ويكونُ بها مُصلِّيًا، فلِمَ لا يفعلُ لغَيْرِه إرادةً يكونُ بها مُريدًا، وكلامًا يكونُ به مُتكلِّمًا؟

زادها (غ)، وهي مطلوبة لاتساق الكلام.

<sup>(</sup>۲) في (ص): «لغير».

<sup>(</sup>٣) غيرها (غ) إلى «يكون»، وليس ذلك ضروريًّا.

<sup>(</sup>٤) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «متحركًا»، وهو يدل على حال الناسخ من قلة العلم بالعربية.

<sup>(</sup>٦) زاد (غ)، هنا عبارة (إذا حلته الصلاة) وهي مفهومة من السياق.

<sup>(</sup>٧) زادها (غ)، وتابعناه.

فإن قالوا: المتكلِّمُ المريدُ متكلِّمٌ مُريدٌ؛ لأنَّه فعَلَ الكلام والإرادة.

قيل لهم (١): فما أنكرتُم أن يكونَ المُصلِّي مُصلِّيًا؛ لأنه فعلَ الصلاةَ فيه، والمُتَحرِّكُ مُتحركًا؛ لأنَّهُ فَعَلَ الحركةَ فِيه (٢)؟

فَإِنْ قَالَ (٣): قَدْ يَتحرَّكُ مِنَّا مَنْ لَا يَفْعَلُ الحَرَكَةَ.

قِيلَ لَه: وقَدْ يُريدُ ويتكلَّمُ [منَّا] (٤) مَنْ لا يَفْعَلُ إِرَادَةً وَلَا كَلَامًا ؛ كالعاشِقِ الَّذي يُحِبُّ مَعْشُوقَه محبَّةً لا يُمكنهُ الانصرافُ عَنْهَا ، وكالَّذِي يَتَكَلَّمُ وهو نائِمٌ ، [أ] (٥) و في حال صَرَعِه ، كلامًا لا يُمكنه الانصراف عنه .

فإن قالَ: ليسَ<sup>(٦)</sup> مَحبَّةُ العاشِقِ محبَّةً في الحقيقةِ، وَلَا إرادتُه إرادةً.

قيلَ لَهم: وليسَ كَلامُ المصروعِ والنَّائم كلامًا في الحقيقةِ، ولا

<sup>(</sup>١) في (ص): «له».

<sup>(</sup>٢) أي في نفسه، وهذا لا يقول به الشيخ ولكنه يستدرج المحاور ليُسلِّم أن دعواه تستلزم حلول الخضوع في الذات الإلهية، وهو مجمع على استحالته.

<sup>(</sup>٣) زاد (غ) هنا: «قائل»، وليست ضرورية، لاحظ الفقرة التالية.

<sup>(</sup>٤) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٥) زادها (غ)، وتابعناه.

<sup>(</sup>٦) في (غ): «ليست»

كلامُ اليقظانِ كلامًا في الحقيقَةِ، ولا إرادةُ العاشِقِ إرادةً في الحقيقةِ، وهذا ما لا يَعْجِزُ عنه أحدٌ.

ثُمَّ يقالُ لهم: إنْ كانَ المصلِّي مُصليًا لحلولِ الصَّلاةِ فيه، أَنَّ يقالُ لهم: إنْ كانَ المصلِّي مُصليًا لحلولِ الخُضُوعِ فِيهِ؛ لأنَّ أفليسَ (١) الخاضِعُ خاضعًا -عِنْدَكم- لحلولِ الخُضُوعِ فِيهِ؛ لأنَّ الخضوعَ يَكونُ في القلبِ، والإنسانُ بكمالِه خاضعٌ؟

فإنِ ادَّعَوْا أَنَّ القَلْبَ خاضِعٌ خاشِعٌ، أَلْزَمْنَاهُم أَنْ يَكُونَ اللسانُ مُتكلِّمًا في الحقيقةِ، والقَلْبُ مُرِيدًا في الحقيقةِ.

وإن قالُوا: الخاضِعُ لم يكن خاضِعًا لحلولِ الخُضُوعِ فيه.

قيلَ لهُمْ: فإذا أمر (٢) اللَّهُ -تعالى- أَنْ نَخْضَعَ فَيَجِبُ -على قياسِكُم (٣)- أَنْ يَخْضَعَ هُو.

فإن قالُوا: لَا، وَلَكِنَّه يُفْعَلُ خُضُوعًا لغيرِ[ه](٤).

قِيلَ لهم: وكذلكَ إِنْ أَمَرَنا بالكذبِ فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَ كَذِبًا لِغَيْرِه. فإنْ قالُوا: الكاذبُ كاذبُ؛ لأنَّه فَعَلَ الكَذِبَ.

قيل لهم مِثْلُ ذلكَ في الخاضِعِ.

<sup>(</sup>١) (غ): فليس، والصواب ما في ص، فالجملة استفهامية.

<sup>(</sup>۲) في (غ): «أمرنا».

<sup>(</sup>٣) أي القول بِأَنَّ كلَّ ما يأمر به يجب أن يتصف به. وقد أثبتها غ: على سياقكم، خلافًا لما في (ص)، والمراد: على سياق قولكم: «من يأمر بشيء يفعله».

<sup>(</sup>٤) (ص): لغير، أصلحها (غ)، وتابعناه.

فَإِنْ قَالُوا: لم يَكُنِ الخاضِعُ خَاضِعًا لحلولِ الخُضُوعِ فيه، ولَا لِأَنَّه فَعَلَه.

قِيلَ لَهُم ذَلِكَ في الكاذِبِ.

ثُمَّ يُقالُ لهم: إِذَا أَمَرَنا الله أن نتحرَّكَ أَفَليْسَ جائِزًا (١) أن يجعلنا مُتحركينَ؟

فإن قالُوا: نَعَمْ.

قِيلَ لَهُم: فكذلكَ (٢) لَوْ أَمَرَنا بالكَذِبِ لَجازَ أَن يجعلَنا كاذبينَ. ثم يُقالُ لهم: خَبِّرونا: أَلَيْسَ زَعَمْتُم أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا [كَانَت] (٣) كَانَتْ حَرَكَاتٍ، وكانَ المتحرِّكُ مُتحرِّكًا لحلولِ الحركةِ فيه، والمُصلِّى مُصلِّيًا (٤) لحلولِ الصَّلَاةِ فيه؟

فإن قالوا: نَعَمْ.

قيلَ لهم: فيَجِبُ إذا أطاعَ الإنسانُ بفِعلِ حَرَكَةٍ أَمَرَه اللَّهُ -تعالَى - فيلَ لهم : فيَجِبُ إذا أطاعَ الإنسانُ بفِعلِ حَرَكَةٍ أَمَرَه اللَّهُ -تعالَى بِهَا، أن يكُونَ طائعًا؛ لأنَّ الطَّاعَةَ حَلَّتُهُ، كما أنَّه مُتحرِّكُ لحلولِ الحركةِ فِيهِ.

فإنْ قالُوا: نَعَمْ.

<sup>(</sup>۱) (ص): «جائز».

<sup>(</sup>۲) في (غ): «وكذلك».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ص)، زادها (غ)، وهي ضرورية.

<sup>(</sup>٤) (ص): مصلِّ، أصلحها (غ).

قِيلَ لهم: فبَعْضُ الإنسانِ طائِعٌ، وبَعْضُه عاصٍ، إذَا حَلَّتُه المعصيةُ، ولا بُدَّ مِنْ: نَعَمْ.

فيُقالُ<sup>(۱)</sup> لهُمْ: فما أَنْكَرْتُم<sup>(۲)</sup> أن يكونَ بَعْضُ الإنسانِ مُتكلِّمًا، وهُو اللِّسانُ، وبَعْضُهُ عالمًا مريدًا<sup>(۳)</sup>، وهو القَلبُ؟

فَإِنْ قَالُوا: الحَرَكَةُ إذا كَانَتْ طَاعَةً، فَالْمُتحرِّكُ مُتحرِّكُ (٤) لحلولِ الطَّاعَةِ فيه، بل هو طائعٌ الحَرَكَةِ فيه، بل هو طائعٌ بفعلِ الطَّاعةِ.

قِيلَ لهم: ما أنكرتُم (٥): إِنْ (٦) كَانَتِ الحركاتُ صَلاةً، وكانَ المُتحرِّكُ متحركًا لحلولِ الحركةِ فيه، فالمُصلِّي مصلِّ (٧)؛ لأنه فَعَلَ الصلاةَ لا لأنَّها (٨) حَلَّتُه.

فَإِنْ أجابُوا إلى ذَلِكَ.

قِيلَ لهم: فإذَا أَمَرَنا أَن نُصلِّي، ولم يَجُزْ أَن يُصلِّي هُوَ، فَيَلْزَمُ:

<sup>(</sup>١) (ص): "يقال"، زاد (غ): الفاء، ولا بأس بذلك لربط السؤال التالي بما قبله.

<sup>(</sup>٢) (ص): فأنكرتم، قرأها (غ): فما أنكرتم، وتابعناه.

<sup>(</sup>٣) (ص): «عالم مريد».

<sup>(</sup>٤) (ص): «متحركًا» أصلحها (غ).

<sup>(</sup>٥) (ص): «له ما أنكرت» والسياق للجمع، كما فعل (غ)، فتابعناه.

 <sup>(</sup>٦) (ص)، (غ): «وإن»، والواو مقحمة هنا.

<sup>(</sup>٧) في (ص): «مصلي».

<sup>(</sup>A) (ص): «لأنه» أصلحها (غ)، وتابعناه.

لو أَمَرَنا أَن نَكْذِبَ أَنْ لَا يَجوَز أَنْ يَكْذِبَ هُوَ، بل يَجوُز أَنْ يَفْعَلَ لنا كَذِبًا، كَمَا جَاز أَن يَفْعَلَ لنا صَلَاةً، ولَمْ يَجُزْ أَن يُصلِّي هو فَقُولُوا (١) في الكَذِب هذا القَوْلَ.

ثم يقالُ لهم: إذَا أَمَرَنا أن نتحرَّكَ جَعَلَ لنا حَرَكاتٍ نَتَحَرَّكُ بها، فَكَذَلِكَ له أَمَرَنا بالكَذِبِ لم يَسْتَحِلُ<sup>(٢)</sup> أن يَفْعَلَ لنا كَذِبًا نَكْذِبُ بِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (ص): فَقُلْ، غيرها (غ) للجمع، وتابعناه. وكل المناقشات إلزامات من المصنف للمعتزلة، يكشف لهم مآلات مذهبهم، الذي يقصدون به التنزيه، فيؤدي إلى عكسه، اللهم إلا أن يعودوا لمقالة أهل السنة في أمر التَّعديلِ والتجوير.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «يستحيل»، وهو غير مستغرب من الناسخ.

Entra Sin Constitution of the Constitution of

<sup>(1) (</sup>m) i is a al (j) llean of the distribution of the little of the lit

<sup>188)</sup> The second of the second

# [الباب الثَّامن] بابُ الكلام في الإيمانِ

[تَعريفُ الإيمانِ]

إن قال قائِلٌ: ما الإيمانُ عِنْدَكُم باللَّهِ -تعالَى-؟ قِيلَ لَه: هو التَّصديقُ باللَّهِ، وعلى ذَلِكَ اجتماعُ أهلِ اللَّغةِ التي نَزَلَ بها القُرآنُ<sup>(١)</sup>.

(۱) قال ابن فورك مبينًا منهج الشيخ: "وكان يقول: قد اتَّفقنا مع جميع المخالفينَ لنا في الإيمان أنَّ معنى الإيمان: هو التصديقُ في اللَّغةِ، قبل ورُودِ الشريعةِ، واتَّفقنا أنَّ القرآنَ نزلَ على لُغتِهم، فوجَبَ أن يُتعرَّفَ مَعْنَاه مِنها، ولم يثبت النَّقلُ -أي التغيير لما فيها - عن اللغةِ في شيءٍ من الأسماء والأوصاف، ولا ثبت زيادةُ اسم بالشريعةِ مما لم يكن في اللغة. . . وأنَّ الأمر في الأسماء -أي المصطلحات الشرعية - في الشريعة، على ما كان عليها من اللَّغةِ، لم يبدُل ولم يُغيِّرُها؛ فلمَّا وجدناهُم لا يعرفون في لغتِهم، قبل ورود الشريعة، الإيمانَ إلَّا التَّصديقَ، ولا يُسَمُّونَ ما عَدَا هذا القدرِ من الفعلِ إيمانًا، ولا يجري في عاداتهم: أنَّ السيد إذا أمر عبدَه بفعلٍ فَعَله: أنه الفعلِ إيمانًا، ولا يجري في عاداتهم: أنَّ السيد إذا أمر عبدَه بفعلٍ فَعَله: أنه يَرُونَ الإيمانَ إلَّا في تصديقِه والطاعةَ إلا في اتباع أمره، جرى هذا -عنده- يَرَوْنَ الإيمانَ إلَّا في تصديقِه والطاعةَ إلا في اتباع أمره، جرى هذا -عنده- أَصْلًا مُعْتمدًا في إثباتِ اسم الإيمان بهذا المعنى.

وكان يقول: إن الإيمان هو تصديق القلب، وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به وكان لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانًا على الحقيقة، وكان لا يسمي المنافق مؤمنا على الحقيقة، بل كان يقول: إنه كافر =

قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]. [إبراهيم:٤]، وقال -تعالى-: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

فلما كانَ الإيمانُ (١) في اللَّغةِ التي أنزلَ اللَّهُ -تعالى- بها القرآنَ هُوَ التَّصديقَ، وقالَ (٢) اللَّهُ -تعالى-: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَا صَدِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧] أي: بمُصَدِّقٍ لَنَا.

وقالوا<sup>(٣)</sup> جميعًا: «فُلانٌ يؤمنُ بعذابِ القبرِ والشَّفاعةِ» يريدونَ يُصدِّق بِذَلِكَ، فوجبَ<sup>(٤)</sup> أن يكونَ الإيمانُ هو ما كانَ عِندَ أهلِ اللَّغةِ إيمانًا، وهُو: التَّصديقُ.

فإن قال قائِلٌ: فحدِّثُونا عَنِ الفاسِقِ من أَهْلِ القِبلةِ أَمؤمنٌ هُو؟ قِيلَ لَه: نَعَمْ، مؤمنٌ بإيمانِه فاسِقٌ بفسقِه وكبيرتِه. وقَدْ أجمعَ أهلُ

[حُكمُ مُرتكبِ الكَبيرةِ]

= لاعتقاده وغير مؤمن لإقراره» انظر مجرد المقالات: ص ١٥٠ - ١٥١.

وقد أشار ابن فورك في هذا الموضع من «المجرد» أن الشيخ قد ارتضى الصيغة التي تؤثر عن أبي الحسين الصالحي: وقد كان يقول -في المعرفة إنها الخضوع؛ لأنها اعتقاد الإنسان أن الله -تعالى - خالقه ومدبره، وأنه لم يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا «لأن معرفة الإنسان بأن الله واحد ليس كمثله شيء هو التوحيد لله، والتصديق له، ويزعم أن الكفر هو الجهل بالله تعالى، وهو ضد المعرفة بالله تعالى، وبالقلب يكون دون غيره من الجوارح...». انظر: المجرد ١٥١.

<sup>(</sup>١) (ص): «الآن».

<sup>(</sup>۲) في (غ): «قال».

<sup>(</sup>٣) الضمير للعرب أصحابٍ، اللغة التي بها نزل القرآن.

<sup>(</sup>٤) في (غ): «وجب».

اللَّغةِ أَنَّ مَن كَانَ مِنْهُ ضَرْبٌ فهو ضارِبٌ، ومَنْ كَانَ منه قتلٌ فهو قاتِلٌ<sup>(١)</sup>، ومَنْ كَانَ منه فِسقٌ فهو فاسِقٌ، ومَنْ كَانَ منه فِسقٌ فهو فاسِقٌ، ومَنْ كَانَ مِنْهُ تَصِديقٌ فهو مُصَدِّقٌ، وكذلكَ مَنْ كَانَ فيه إيمانٌ<sup>(٢)</sup> فهو مُؤمنٌ.

[إبطالُ المنزلةِ بين المنزلتيْنِ] ولو كانَ الفاسِقُ لَا مؤمنًا ولَا كافِرًا، لم يَكُنْ مِنْهُ كُفرٌ وَلَا إيمانٌ، لَكَانَ (٣) لا مُوحِّدًا ولا مُلحدًا، ولا وليًّا ولا عدوًّا، فلمَّا استحاَل ذلك استحالَ أنْ يكونَ الفاسِقُ لا مؤمنًا ولا كافرًا، كما قالتِ المعتزلةُ.

وأيضًا: فإذَا كانَ الفاسِقُ مُؤمنًا قبلَ فِسْقِه بتَوْحِيدِه، فحُدوثُ الزِّنا، بَعْدَ التَّوحِيدِ، لَا يُبْطِلُ اسمَ الإيمانِ الذِي لَمْ يُفَارِقْه.

وأيضًا: فَقَدْ كَانَ النَّاسُ قَبلَ حُدُوثِ واصلِ بنِ عطاء رئيسِ المعتزلةِ (٤) ، على مقالتَيْنِ: منهم: خَوارجُ يُكفِّرونَ مُرتكِبِي الكَبَائرِ ، ومنهُم: أهلُ استقامَةٍ ، يقولُونَ: هو مؤمِنٌ بإيمانِه فاسِقٌ بكبيرتِه (٥) .

<sup>(</sup>١) (ص): «قيل فهو قايل». والنقط عمومًا غير مُنْضَبِطٍ في النص، وعلى القارئ التأمل والضبط.

<sup>(</sup>۲) كذا في (ص)، وفي (غ): «منه الإيمان».

<sup>(</sup>٣) في (ص): "ولكن".

<sup>(</sup>٤) عرف الشيخ بواصل بن عطاء، برئيس المعتزلة، وفسر الاعتزال بمخالفة الإجماع، وقد شاركه عمرو بن عبيد فيهما، ودورهما في تأسيس علم الكلام، بوجهته الاعتزالية، في البصرة. معلوم ومشتهر - انظر المرجع في علم الكلام، (مرجع سابق) ١/ ٢٩٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) قال ابنُ فُورك: «وكان يقول: إنَّ مذهبَ المعتزلةِ في المنزلةِ بين المنزلتينِ خلافُ الإجماعِ، وذلك أنَّ الناسَ قبلَ حدوثِ واصلِ بن عطاءِ كانُوا علَى مقالتيْنِ، في مُرتكبِ الكبيرةِ من أهل القبلةِ:

ولم يقل منهم قائل: إنه ليس بمؤمن ولا كافر، قبل حدوث واصل بن عطاء. حتى (١) اعتزل واصل الأمة، وخرج عن قولها، فسمي معتزليًا بمخالفته الإجماع؛ فيهدم (٢) الإجماع قولَه، و[ما] اتفق (٣) المسلمون عليه، من أن العاصي من أهلِ الصلاق (٤) لا يخلو من أن يكون مؤمنًا، أو كافرًا - يقضي على (٥) بطلان (٦) قوله.

وأيضًا فلو جاز لقائل أن يقول: إن من معه إيمان وأتى كبيرة فليس مؤمنًا ولا<sup>(٧)</sup> فاسقًا، لجاز لقائل أن يقول: بل هو مؤمن بإيمانه، ولا يقال: فاسق بفسقه. فإن كان هذا القول مستحيلًا؛ لأنه لا يجوز فسق لا لفاسق كان قولهم مستحيلًا؛ لأنه لا يجوز إيمان لا لمؤمن (٨).

فمِنْ قائلٍ يقولُ: إنَّه كافر، ومن قائلٍ يقولُ: إنَّه مؤمنٌ فاسقٌ، ولم يقل أحدٌ إنَّه لا كَافرٌ ولا مؤمنٌ. وذكر في بعضِ كتبِه: إنَّ الفاسِقَ من أهلِ القبلةِ محبوبٌ على إيمانِه مُوَالًى به، ولا يُقالُ: إنَّه مُبغَضٌ على فِسقِهِ ولا مُعادًى ؟
 لأنَّ البُغْضَ والعَداوةَ من اللَّه -تعالى - لا يكونُ إلا لمَنْ عُلِمَ أنَّ عاقبتَه الكُفرُ». المجرد ص ١٥٤. والكلام يكاد يتطابق حرفيًا مع ما في متن اللمع.

<sup>(</sup>١) في (غ): «حتى»، وتابعناه.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ص)، قرأها (غ): «فبعد من» ولعل ما أثبتنا هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (ص): «واتفق».

<sup>(</sup>٤) في (غ): «القبلة».

<sup>(</sup>٥) لاحظ أسلوب الشيخ، الذي يكاد يكون من لوازمه.

<sup>(</sup>٦) قوله «على بطلان» في (غ): «ببطلان».

<sup>(</sup>٧) في (غ): «بل».

<sup>(</sup>A) وهذا هو ما مضى عليه الشيخ أبو الحسن، إذ قال لزاهر بن أحمد السرخسي وهو يحتضر: اشهد على أني لا أكفر أحدًا من أهل هذه القبلة. راجع ما مر في المقدمة ص ٤٤.

### [الباب التاسع]

### باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد

إن قال قائل: خبرونا عن قول الله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى [الوعد جَييمِ ﴾ [الانفطار: ١٣]، وعن قوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا والوعيد] فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارَأَ ﴾ [النساء: ٣٠]، وقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ (١) ٱلَذِينَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَبَفَلَوْكَ يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَبَفَلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

فالجواب عن ذلك: أن قولَه تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَا﴾ النساء: ٣٠] يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك، ويحتمل أن يقع على بعض؛ لأن لفظ «من» يقع في اللغة مرة على الكل، ومرة على البعض، فلما كانت صورة (٢) اللفظة ترد مرة، ويراد بها البعض، وترد أخرى، ويراد بها الكل، لم يجز أن يقطع على الكل بصورتها.

وكذلك لا يُقضَى بقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَمِيمٍ ﴾ ، و﴿ إِنَّ اللَّانِينَ وَكَذَلَكُ لَا يُقضَى بقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَمِيمٍ ﴾ ، و﴿ إِنَّ (١) ٱلَّذِينَ وَلَا عَلَى كُلِّ ؛ إِذْ كَانَ يَقْعَ ذَلَكُ تَارَةً عَلَى البعض .

<sup>(</sup>١) ليس في: (ص).

<sup>(</sup>٢) يستعمل المصنف -رضي اللَّه عنه- لفظ الصورة بمعنى الصيغة. انظر كلام ابن فورك في هامش ص ٢٧٢.

ولو جاز لزاعم أن يزعم: أن الصورة (١) إنَّما هي للكلِّ حتَّى تأتي دلالةٌ للبعض (٢)، لم يكنْ هذا الزاعمُ -بزعمه هذَا- أولَى ممَّن قالَ: صُورةُ هذَا القول تُوجِبُ القضاءَ على البعض (٣) إلى أنْ تقومَ دلالةُ الكلِّ (٤).

فلما تكافاً القائلانِ في قَوْلِهما وَجَبَ أَن يكونَ القولانِ جميعًا مُلْغَييْنِ.

وقد قال زهير:

## وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَيُوْطَأ بِمَنْسِمٍ (٥).

<sup>(</sup>١) يقصد المؤلف بالصورة: صيغة العموم أو الخصوص في ذاتها- كما ذكرنا آنفا.

<sup>(</sup>۲) في (غ): «البعض».

<sup>(</sup>٣) عبارة القضاء على كذا أسلوب للشيخ، كرره كثيرًا، وإن كان لا يروق لشيخنا الدكتور غرابة: فيغيره ويخطئ المؤلف، دون موجب.

<sup>(3)</sup> هذا رأي الشيخ -في صيغ العموم والخصوص- من التوقف عَنْ إجراء ظواهرها، ما لم تكن قرينة، وهو ما عبَّر عنه هنا، وفي الكثير من كتبه، ولكنه في كتاب «المختزن» المفقود تبنى هذا «الزعم» كما يصفه، وهو العمل بظواهرها، ما لم تصرف قرينة عنه، وبينهما بون بعيد، فأي الرأيين، استقر عليه الشيخ نهائيًا؟ هذا تساؤل نقدمه لرجال علم الكلام أو السادة الأشعرية، ليُعملوا العقل في ترتيب المؤلفات، وتطور محتوياتها، والإجابة عن كل هذه التساؤلات. وانظر ابن فورك ١٦٤- ١٦٥؛ إذ ينقل من المختزن: «وقد ذكرت في كتاب التفسير بخلاف ذلك، وقال: إن مذهبي إجراء الكلام على عمومه وظاهره، إلا ما خصه الدليل. وأضاف ابن فورك: وهذا غير معروف عند أصحابه؛ لعزة وجود هذا الكتاب عند أكثرهم، وبعضه لقلة عنايتهم بتدبره». انتهى بتصرف قليل.

<sup>(</sup>٥) في (ص): «بميسم» راجع ديوانه- ص ٢٥.

وليس كل من لا يصانع كذلك.

وقال(١):

٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وَمَنْ لا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ

(وليس كل من لا يظلم الناس يظلم)(٢).

ويقول القائِلُ: جاءني من أحببتُ، وإنما يعني واحدًا.

ويقول: جاءني التُّجَّارُ، وإن لم يكن الكل جاءوه (٣)، وجاءني جيراني، وإن لم يأتِهِ (٤) جميعُهُم. ويقول القائلُ: لَقِيَني الفُجَّارُ بما كرهتُ، ولا يعني جميعَهُم.

فلما كانتْ هذه الألفاظُ تَرِدُ مرةً [و]يُرادُ بها الكلُّ، وتَرِدُ أخرَى ويُرادُ بها الكلُّ، وتَرِدُ أخرَى ويُرادُ بها البعض، لم يَجُزْ أن يُقضَى علَى الكلِّ دونَ البعضِ، ولا على بعضِ (٥) دون الكل إلا بدلالةٍ.

وأيضًا: فلو وَجَبَ القضاءُ بصورةِ هذه الآيات؛ أن يُقضَى على

<sup>(</sup>۱) أي زهيرُ بنُ أبي سلمى، والبيتُ بتمامِه في معلقته، كسابقه: وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَنْ لا يَظْلِمُ النَّاسَ يُظْلَم.

<sup>(</sup>٢) كل ما بين القوسين سقط من غ، فهذه ثلاثة مواضع في صفحة واحدة، يخالف شيخنا ما في ص دون إشارة إليه. وقد سلفت الإشارة إلى ذلك آنفًا.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ص)، (غ): جاءه. دون إشارة.

<sup>(</sup>٤) في (غ): «يأتِ».

<sup>(</sup>٥) في (غ): «البعض».

عذابِ كلِّ فاجرٍ، وآكلِ أموالَ اليتامَى ظُلمًا، وآكِلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ - لوجب أن يقضى على أن كل الموحدين من أهل الصلاة في الجنة، بظاهر قوله - تعالى - : ﴿ مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيُرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع الجنة، بظاهر قوله - تعالى - : ﴿ مَن جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَنَع بَوْمَ بِإِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ وَلَه الله الله الله الله الله في الجنان يرزق فيها . وبظاهر قوله - تعالى - : ﴿ وَلَا تَعْسَبُنَ اللّهُ في الجنان يرزق فيها . وبظاهر قوله - تعالى - : ﴿ وَلَا الله في الجنان يرزق فيها . وبظاهر قوله - تعالى - : ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وسلم ، وأجمع المسلمونَ أنَّه ذنبًا (٢) وقَفَ عليه النبيُ ، صلّى اللّه عليه وسلم ، وأجمع المسلمونَ أنَّه لا يغفر ، وهو الشرك والكفر (٣) .

وليس قولُ مَنْ قالَ: إنَّ الآياتِ في الوعيدِ عامَّةٌ (٤) ، والآياتُ الأُخَرَ (٥) خاصَّةٌ ، أُولَى مِنْ قالبٍ قَلَبَ القِصَّةَ ، وجعلَ آياتِ الوعيدِ خاصَّةً ، والآياتِ الأُخَرَ عامةً .

<sup>(</sup>١) أي: ولوجب القضاء... بظاهر... إلخ، وفي غ: بظاهرة. أحسبها غلطة مطبعية فهي تأتي صحيحة في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٢) غيرها (غ) إلى: (حتى الذنب الذي) وهو خطأ ويعكس المعنى. وهي غريبة من مثله.

 <sup>(</sup>٣) في نحو قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن
 يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

<sup>(</sup>٤) (ص): «إن الآيات عامة في الوعيد عامة» حذفنا الأولى للتوافق بين الجملتين .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ص)، (غ): الآخرة. في الموضعين.

وعلى ذلك كان يتوقّفُ في أمرِ الفُسّاقِ من أهلِ القِبلَةِ إذا ماتُوا من غير تَوْبةٍ، فيُجوِّزُ أن يعفوَ اللهُ عنهم، ويُجوِّزُ أن يُعذَّبَهم قدرًا مِنَ العذابِ، ثم يُدخلَهم الجنَّة، وربَّما احتجَّ بقولِه: -تعالى-: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ يُدخلَهم الجنَّة، وربَّما احتجَّ بقولِه: الطَّاعاتِ وهُو المعرفةُ والتوحيدُ والمحبَّةُ للله حتعالى- والتَّعظيم، وأنَّ ذلك مما وَعَدَ اللهُ فاعلَه عليه ثوابًا ولا بدَّ أن يَرَاه مع قولِه -تَعالى-: ﴿ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم ﴾ و﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن المَّا وَعَدَ اللهُ فاعلَه عليه ثوابًا ولا بدَّ أن يَرَاه مع قولِه -تَعالى-: ﴿ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم ﴾ و﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن المَّا وَعِدُ اللهُ فاعلَه عليه نوابًا ولا بدَّ أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم ﴾ وهو إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَن المَّا و ويدخل الجنَّة .

وكان يقولُ: ظواهِرُ آي القرآنِ -في الوَعْدِ والوعيدِ- لا تُوجِبُ القضاءَ =

<sup>(</sup>۱) (ص): «مكذبًا أن النار». وقد رأى (غ) حذف كلمة: مكذبًا، وأنها مقحمة، وهو محقٌ في ذلك، لأنَّ المصنف يريد أن هذه الآية وأمثالها من آيات الوعيد تؤدي بظاهرها إلى أن النار لا يدخلها إلا كافر، مع أن عصاة المؤمنين قد يعفى عنهم وقد ينالهم قدر من العذاب، ثم يؤمر بهم إلى الجنة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فورك: «وكان يقول: إن وعده ووعيده يتعلقان على عواقب الأحوال، وإن قوله -تعالى-: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ معناه: إذا ماتوا عليه، وإن قوله -تعالى-: ﴿مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ معناه: إذ مات على الشرك.

وبظاهر قول اللّه -تعالى-: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] أنّه لا يَترُكُ الحكمَ بما أنزلَ اللَّهُ إلّا كافِرٌ.

فلمَّا لُم يَلْزَمْ أَنْ لا يدخلَ النَّارَ إِلَّا كَافَرٌ (١)، بهذِه الآياتِ، لم يَلْزَمْ أَنْ لا يدخلَ النَّارَ إِلَّا كَافَرٌ (١)، بهذِه الآياتِ، لم يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ كُلُّ فَاجِرٍ في جَهَنَّمَ، وكلُّ آكِلٍ أموالَ اليتامَى ظلمًا، وكلُّ مَنْ يَأْكُلُ أموالَ النَّاسِ بالباطِلِ في النَّارِ؛ للآياتِ التي تلوناها.

والجَوَابُ عن كلِّ آيةٍ يعتلُّونَ (٢) -بها في الوعيدِ- كالجَوَابِ عن هذِه الآياتِ.

بتغميم ولا تَخْصيص، بِصُورِ الألفاظِ وصِيغتِها؛ لأنَّ ذلكَ يَرِدُ مرةً، والمرادُ بها البعض، ويَرِدُ مُرةً والمراد بها الكلُّ، فلا يُمْكِنُ القضاءُ لأَجْلِ صورتِه بتعميم دون تَخصيص أو تخصيص دون تَعميم. وكان يقولُ: إنَّما قَطَعْنَا بوعيدِ الكافرينَ وعُمُّومِ ذلك في جُملِتهم لا لأصلِ صورةِ الأخبارِ، بَلْ للإجماع الَّذي قارَنَه، وكذلكَ الوعدُ في جملةِ المؤمنينَ.

فأمّا الفاسِقُ فقد اجتمعَ فيه أمرانِ: طاعةٌ ومعصيةٌ وبرٌ وفجورٌ وإيمانٌ وفسقٌ، ولا يصحُّ أن يكونَ أحدُهما مُسقطًا لصاحبِه لأجلِ أنّه لا يُنافِيهِ ولا يُضادُّه، فاجتمع له الوَصْفَانِ والاسمانِ من الفِعْلَيْنِ، فدَخَلَ في الاسميْنِ جَميعًا، ولم يُمكنُ تَغليبُ أحدِهما على صاحبِه من حيثُ الاسمُ والوصفُ. فوجَبَ أن التَّغليبَ والترجيحَ إنما يحصُلُ من غيرِ هذا الوَجْهِ. فأوجَبَ ذلك عِنْدَه الوقفَ في أحكامِهم. وهذا من أصولِ أهل السُّنَةِ في قولِهم: ولا نُنْزِلُ أحدًا جنةٌ ولا نارًا من أهل الذنوبِ، بل تردُّ أحكامهم إلى الله -تعالى - ونَقُولُ: «إنْ شاءَ عنهم، وإن شاء عفا عنهم». اه من المجرد ص ١٦٣ - ١٦٤.

<sup>(</sup>١) في (ص): «كافرًا».

<sup>(</sup>٢) يقصد المصنف بضمير الجماعة الغائب: طائفة المعتزلة، فالخلاف معهم في أمر الوعد والوعيد، وسيصرح باسمهم في الفقرة التالية.

وقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا ﴾ [النساء: ٣٠] (١) يَحْتَمَلُ: من يفعل ذلك مُستحلًّ (٢) ويَحْتَمِلُ الجميعَ.

وقولُه: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ﴾ يَحتمِلُ البعضَ منهم وهُمُ الكفَّارُ ويَحتمِلُ البعضَ الوَعيدِ.

ويلزمُ المعتزلة أن يكونَ جميعُ أهلِ الشَّمالِ كافِرينَ ؛ بظاهِرِ قولِ اللَّه -تعالى -: ﴿ وَأَضْعَنُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَنُ الشِّمَالِ هَا أَضْعَنُ الشِّمَالِ هَا أَضْعَنُ الشِّمَالِ هَا وَحَمِيمِ ﴾ وَظِلِ مِن يَعْمُومِ ﴾ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ إنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴾ وَظَلْمِ اللَّهُ وَعَظْمًا وَعَظْمًا وَعَظْمًا اللَّهُ عَلَوْلُونَ أَبِذَا مِنْنَا وَكُنَا تُكرابًا وَعَظْمًا أَوَا لَمَتْعُوثُونَ عَلَى الْمِنْ الواقعة: ٤١-٤٧].

وبقوله (٣): ﴿ وَأَمَّا مَنَ أُوتِيَ كِنَابَهُ بِشِمَالِهِ عَنَعُولُ يَلَيَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَابِيةً ﴿ ﴾ إلى قوله -تعالى -: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ اللَّهِ عَلَى طَعَامِ اللَّهِ عَلَى طَعَامِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة: ٣٣-٣٤] (٤).

<sup>(</sup>١) وتتمة الآية ﴿ فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٣٠].

<sup>(</sup>٢) في (ص): «مستحيلًا»، وأبقاها (غ)، لكنه نبه عليها، وينبغي حذف الياء من المتن.

<sup>(</sup>٣) معطوفة على قول المصنف، أول الفقرة السابقة: «بظاهر قول الله».

<sup>(</sup>٤) والمصنف يوكد هنا قوله الذي نقله صاحب "المجرد": "وهذا من أصولِ أهل السنّة، في قولهم: ولا ننزل أحدًا جنةً ولا نارًا، ونقول: إن شاءَ عذّبهم، وإن شاء عفا عنهم" ص ١٦٤. وهو يظهر السمّاحة مع عصاة المؤمنين ولو ارتكبوا الكبائر، لما معهم من إيمان، على حين يقول المعتزلة بتخليدهم نفى النار كالكفار.

# [البابُ العاشرُ] بابُ الكلام في الإمامةِ

[الاستدلال

إن قال قائلٌ: ما الدليل على إمامة أبي بكر ضيَّا لله؟

بالإجماع على إمامة

الصديق]

قيل له: الدلالة (١) على ذلك: أنَّا وجدنا الناس على ثلاثة أصناف:

قائلينَ: يقولونَ بإمامةِ علي بعدَ الرَّسولِ -صلَّى اللَّه عليه (٢٠-، وقائلينَ: يقولُون بإمامةِ العبَّاسِ وَ العَبَّاسِ وَ العَبَّاسِ وَ العَبَّاسِ وَ العَبَّاسِ وَ العَبَّاسِ وَ العَبَاسِ قَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ وانقادَا لأمره في (٥) كافَّةِ المسلمين. وإنْ كانَ قد توقَّفَ عَنِ البيعةِ مُتوقفونَ، وقتًا ما، فَقَدْ أَطْبَقُوا علَى البَيْعةِ لَه، والانقيادِ البيعةِ مُتوقفونَ، وقتًا ما، فَقَدْ أَطْبَقُوا علَى البَيْعةِ لَه، والانقيادِ لإمامتِه، والكونِ تحتَ رايتِه، واتِّباع أمرِه. وقالُوا لَه: يا خليفةَ رسولِ اللَّه عَلِي ولا يَجوُز أن تُجْمِعَ الأمةُ على خطأٍ.

(١) في (غ): «الدليل».

<sup>(</sup>٢) زاد (غ) هنا كدأبه في سائر المواضع المماثلة: «وسلَّم».

<sup>(</sup>٣) زاد (غ) هنا: «وقائلين يقولون بإمامة أبي بكر ﷺ، لكنه أضاف أنها مفهومة من السياق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «في» هنا بمعنى «ضمن» قال -تعالى-: ﴿لَنُدَّخِلَنَّهُمْ فِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٩].

ولا يجوزُ لمدَّعِ (١) أن يدَّعيَ أن باطنَ عليِّ والعبَّاسِ بخِلافِ ما أَظهراهُ، ولَوْ جازَ ذلكَ، لم يَجُوْ لنا أن نقضيَ على صحَّةِ إجماعٍ من الأمَّةِ على شيءٍ، [لأنَّا] (٢) لا نأمنُ أن يكونَ باطنُ بعضِ الأمةِ خلافَ ظاهرِهم (٣).

فلما كانَ بما يَظهرُ من الأمةِ ، مِنَ الاتِّفاقِ ، قد يُعلَمُ بِهِ الْإجْماعُ ، ولا يُلتَفَتُ إلى دَعْوَى مَنِ ادَّعَى الباطِنَ ، وكان مُدَّعِي ذلكَ كقائِلٍ يقُولُ مِنَ الخوارج (٤): إنَّ باطِنَ عليٌّ بخِلافِ ظاهِرِه؟

فلمَّا كَانَ في هذا إبطالُ الإجماعِ وجبَ القضاءُ على (٥) إمامةِ أبي بكرٍ بعقدِ مَنْ عقدَها لَهُ من المسلمينَ ، وبَيْعَةِ مَن بايعَه من المهاجِرِينَ والأنصارِ ، وإجماع المسلمينَ عليه في وقتِه ؛ لا سيَّما وعليُّ والعباسُ

<sup>(</sup>١) (ص): لمدعى، أصلحها (غ).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ص) وزادها (غ). ويتطلبها السياق

<sup>(</sup>٣) قال ابن فورك: "وكان يقول في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعة، على هذا الترتيب الذي مضى ذكره: إنه لم تكنْ إمامةُ واحدٍ منهُم بنَصِّ من الرسول، ولا أنَّ المعتمد في شيءٍ من ذلك الإجماع عليه، بلْ تثبتُ إمامةُ كلِّ واحدٍ منهم بعقدِ مَنْ عقدَها لَه مِنْ "أهلِ الحلِّ والعقدِ»، وما حَصَلَ [مِنَ] الإجماعِ بعُدَه عَلَيْه، فإنَّما ذلك تأكيدٌ للعقدِ لا أنَّه دِلَالَةٌ على الإمامةِ ابتداءً» مجرد المقالات: (١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «كقائل بقول من الخوارج من يقول».

<sup>(</sup>٥) أسلوب الشيخ في سائر المواضع المماثلة، ولا بأس به.

عاقدانِ له البيعةَ علَى أنفسِهِما ، ومُقرَّان له بالإمامةِ ، وخلافة الرسولِ -صلَّى اللَّهُ عليه .

فإذا كانتِ الإمامةُ لا تخرُج عنْ هؤلاءِ الثَّلاثةِ بإجماعٍ، وقد بايعًاه في كاقَّةِ المسلمينَ، وَجَبَ أن يكونَ إمامًا مُفترَضَ الطَّاعةِ.

وقد نطقَ القرآنُ بإمامةِ الصِّديقِ، ودلَّ على إمامةِ الفاروقِ، وذلك أنَّ [إشارة الوحي اللَّهَ -تعالى- قال في سورةِ «براءة» للقاعدِينَ عن نُصرةِ نبيّه -صلَّى اللَّه الشيخين] عَلَيْه- والمتخلِّفينَ عن الجهادِ معه: ﴿ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبْدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى السيخين] عَدُواً مَعَ الجهادِ معه: ﴿ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبْدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى السيخين] عَدُواً مَن الجهادِ معه: ﴿ فَقُلُ لَن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبْدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال في سورةٍ أُخْرَى: ﴿ سَكَفُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِكَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِلُواْ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ [الفتح: ١٥] يعني قَوْلَهُ: ﴿ لَن تَخَرُجُواْ مَعِي أَبَدًا وَلَن نُقَانِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ ، ثم قال: ﴿ قُلُ لَن تَتَبِعُونَا ﴿ اللّهُ مِن فَبَلُ فَسَبَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَقْقَهُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [الفتح: ١٥].

<sup>(</sup>١) أضاف (غ) هذا الجزء من الآية الذي لم يرد في (ص)، وهو كما قال: أعون على الفهم.

<sup>(</sup>٢) (ص): «يقولون أطعتم»، (غ): «يقول» وهي هنا بمعنى: يُريدُ، كما هو متداول في كتب اللغة ومعاجمها، فتابعناه.

الدَّاعي لكُم إلَى قتالِهم آتاكُم اللَّهُ -تعالى- أجرًا حسنًا، ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا ﴾ يعني تُعرِضُوا عن إجابةِ الدَّاعِي لكم إلى قتالِهم ﴿ كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن قبل ﴿ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ .

وقد علمنا (١) أنَّ الداعِيَ لهم غيرُ النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه؛ لأنَّه قال لنبيِّه: ﴿ فَقُلُ لَن تَخَرُجُوا مَعِي أَبَدًا ﴾ ، وقال في سورة «الفتح»: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ اللَّهِ ﴾ ، فمنعهم اللَّه -تعالى - عن الخروج مع نبيه -صلَّى اللَّه عليه - ، وجعل خروجَهم معه تبديلًا لكلَامِه ، فوجبَ أنَّ الدَّاعِيَ الذي أُمِرُوا باتِّباعِه داعٍ يدعُوهُم بعد الرسولِ وصلَّى اللَّه عليه وسلَّم ] (٢).

وقد قال الناس قولَيْنِ (٣): قال بعضهم: هم فارس والروم، وقال آخرون: هم أهل اليمامة.

وأبو بكرٍ قاتَلَ الرُّومَ، وأهلَ اليَمامةِ، وقُوتلتْ فارِسُ في أيامِهِ،

<sup>(</sup>۱) هنا موطن الإشارة بالآيات السابقة إلى ما سيكون، وقد كان. مَن خلافة مَن جاء بعد النبي -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- وهما الشيخان، وشارك من تخلف قبلُ، أو بعضهم في لقاءِ الروم، والفرس، وأهل اليمامة، زمن الشَّيخينِ رضي اللَّه عنهما، وإنما اعتبرها إشارات، لأن المصنِّف لا يقول بالنص أصلًا بخلافة أحدٍ من الراشدين، كما سيأتي، ولكنه في الحقيقة استخلاصٌ بديع من جملة الآيات القرآنية التي استشهد بها -رحمه اللَّه.

<sup>(</sup>٢) صيغة الدعاء ليست في (ص)، ولا (غ).

 <sup>(</sup>٣) في تفسير القوم المقصودين بالقتال بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- كما
 نَبَّهُ عليه (غ)، راجع تفسير ابن كثير في الآيات المذكورة.

وظَفِر(١) بهم مَنْ بَعْدَه.

فإنْ كانُوا أهلَ اليمامةِ، أوِ الروم فقد قاتلهم أبو بكر -رضي اللَّه عنه- وفي ذلك (٢) إيجاب إمامته.

وإن كانوا فارسَ فقدْ قُوتِلُوا في أيَّامِه، وفَرغَ عُمرُ منهم مِنْ بعدِه، فقَدْ وَجَبَت إمامةُ عُمرَ.

وإذا وجبتْ إمامةُ عُمرَ وَجَبَتْ إمامةُ أبي بكر رَضِيَ اللَّه عنهما ؛ لأنَّ أبا بكرٍ عقدَها له .

وإن كان المعنى: مَنْ قاتلَ فارس وفرغَ منهُم، فإذا وجبت إمامةُ عمرَ وَجَبَتْ إمامة أبى بكر؛ لأنه هو العاقِدُ لإمامتِه.

فدلَّ ما قُلْناه من القرآن علَى إمامِة الصِّديقِ والفاروقِ.

وإذا وَجَبَتْ إمامةُ أبي بكرٍ بالدلالاتِ الَّتي ذكرناهَا بظاهرِ القرآنِ<sup>(٣)</sup>، وبإجماع المسلمين في وقته عليها، فسدَ قولُ مَنْ قال: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه- نصَّ على إمامةِ غيرِه؛ لأنَّه لا يَجوزُ إمامةُ مَنْ نصَّ الرسولُ على إمامةِ غيرِه.

<sup>(</sup>١) (ص) و(غ): «وظهر بهم» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في (ص): «ذاك».

<sup>(</sup>٣) بظاهر القرآن لا بنصه، ولعل «وجبت» في كلام المصنف تعني: صحت؛ لأن التفسير لاحق على الأحداث، وإنما هو مفيد -كما صرَّح- في إفسادِ دعاوى الشيعة بالنص على غير الشيخين» وعلى وجود «سَنَدٍ» لإجماعهم على أبي بكر.

وهذا يقضي عَلَى بطلان (١) قول مَنْ قالَ: إنَّ النبيَّ -صلَّى اللَّه عليه- نَصَّبَ عليًّا بعده إمامًا (٢).

ومما يُبطِلُ قولَ منْ قال بالنَّصِّ على أبي بكرٍ: أنَّ أبَا بكر قال لعُمرَ: «ابْسُطْ يدَك أبايعْك» يومَ السَّقيفَةِ.

فلو كانَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه- نصَّ على إمامتِه، لم يَجُزْ أن يقولَ: «ابْسُطْ يدَكَ أبايعْكَ».

وقَدْ قُلنا في الأبوابِ التي تكلَّمنا عليها قَوْلًا وجيزًا. [تم الكتاب والحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمد وآله وسلم] (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذا آخر موضع يقترح فيه شيخنا تغيير عبارة المصنف التي تكررت مرارا عديدة حتى لتعد من لوازمه.

<sup>(</sup>٢) كأحاديث الغدير والكساء ونحوها مما يتشبث به الشيعة في دعواهم النص على إمامة على ، بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا فصل. انظر الطوسي: تجريد الاعتقاد -بتحقيقنا- ص ٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة بين المعقوفين، هي في الغالب من الناسخ لا من النص · واللَّه أعلم.

### ملاحق الكتاب

- ١- (أ) بخبر لقاءِ الشيخ محمد بن خفيف الشيرازي بأبي الحسن
   الأشعري -رضي الله عنه- (ب) والمقامة الشيرازية في ذلك
   اللقاء .
  - ٧- وصية ابن خفيف لمُريدِيهِ (الوصية العربية الأصل).
  - ٣- مُعْتَقَدُ ابنِ خَفِيف، وهو مختصر «لِلُّمَعِ» أو تعليقة عليه.
    - ٤- الكشافات:
    - ١ كشاف الآيات القرآنية
    - ٢- كشاف الأحاديث والآثار
    - ٣- كشاف الجماعات والطُّوائف والفِرَق
      - ٤- كشاف المصطلحات الكلامية
        - ٥- كشاف الأعلام
        - ٦- كشاف الأشعار
      - ٧- الفهرس التَّفصيلي للمحتويات

# 

1-Object Blath - And Control of the Control of the

The continue the the Chamble of the Chamble

4- SERIL TO SERIES OF MICH.

3-112419112

المالك الألك المالك

7- Eden Weller Mac

The table the letter of the file of the control of

I The Land a little of

Land to the state of the state

v-II.

#### ملحق (۱)

أ- بخبر لقاءِ الشيخ محمد بن خفيف بأبي الحسن الأشعري -رضي الله عنه-ب - والمقامة الشيرازية في ذلِكَ اللقاء

(أ)

عقد الشيخ أبو الحسن الديلميُّ، فصلًا في كتابه عن سيرة شيخه أبي عبد اللَّه محمد بن خفيف الشيرازي، بعنوان «سيرة الشيخ الكبير» (۱۳ برقم (۱۳) سجَّلَ فيه خبرَ هذا اللقاءِ، فقال (۲): «ولقد سمعت الأستاذَ أبا عبد اللَّه محمد بنَ عبيدِ اللَّه الشيرازيُّ الصرفيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ عبد اللَّه محمد بنَ عبيدِ اللَّه الشيرازيُّ الصرفيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ عبد اللَّه ابن خفيف -رَحِمَهُ اللَّهُ عقول: «معتُ أبا عبد اللَّه ابنَ خفيفٍ، يقول: «دخلتُ البصرةَ في أيام يقول: سمعتُ أبا عبد اللَّه ابنَ خفيفٍ، يقول: «دخلتُ البصرةَ في أيام شبابي، لأرى أبا الحسنِ الأشعريُّ -رحمة اللَّه عليه - لمّا بلغني

<sup>(</sup>۱) ألفه بالعربية، ثم ترجمه الشيخ ركن الدين يحيى بن جنيد الشيرازي إلى الفارسية، وقد نشرت الأستاذة آنا ماري شميل النص الفارسي باستانبول، وقدمت له بمقدمة ضافية، تربو على المئة صفحة، ونظرًا لفقد الأصل العربي، فقد قام الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم شتا -العالم المصري، رحمه اللَّه- برده إلى العربية، وطبع بالقاهرة عام ۱۹۷۷م.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢٨٨-٢٨٩.

خبرُه، فرأيت شيخًا بهيَّ المنظر، فقلت له: أين منزلُ أبي الحسن الأشعري؟ فقال: وما الذي تريد منه؟ فقلت: أُحبُّ أن ألقاه، فقال: ابتكِرْ غدًا إلى هذا الموضع. قال: فابتكرت، فلما رأيته تبعته، فدخل دار بعض وجوه البلد، فلما أبصروه أكرَمُوا محلَّهُ.

وكان هناك جمعٌ من العلماء، ومجلسُ نظرٍ ، فأقعدوه في الصَّدْر . فلما شُرع في الكلام، دخل هذا الشيخ، فأخذ يرد عليه ويناظره (١٠) حتى أفحَمه . فقضيت العجبَ من علمِهِ وفصاحتِهِ ، فقلت لبعض من كان عندي: مَنْ هذا الشيخُ ؟ فقال: أبو الحسن الأشعريُّ .

فلمّا قاموا تبعته، فالتفت إليّ وقال: يا فتى (٢) كيف رأيت الأشعريّ؟ فخدمته وقلت: يا سيدي؛ لما هو في محله (٣): ولكن مسألة، فقال: قل يا بُنيّ. فقلتُ: مثلُكَ -في فضلك وعلوّ منزلتِكَ كيفَ لمْ تَسأل، ويَسْأَلُ غيرُك؟ فقال: أنا لا أتكلم مع هؤلاء ابتداءً، ولكنْ إذا خاضُوا في ذكر ما لا يجوزُ في دينِ اللّه، رَدَدْنَا عليهم بحكم، ما فرض اللّه علينا (٤) من الرد على مُخالِفي الحق.

وعلَى هذه الجملةِ سيرةُ السلفِ أصحابِ الحديث، المتكلمين منهم، في الرَّدِ على المخالفين، وأهلِ الشُّبهِ والزَّيغ.

<sup>(</sup>١) يقصد: تدخل في المناقشة هذا الشيخ الذي جاء في صحبته، وهو لا يعرفه بعدُ.

<sup>(</sup>٢) كان ابن خفيف فوق العشرين، والأشعري في نحو الخامسة والثلاثين [عام: ٢٩٥هـ تقريبا] بعد تحوله عن الاعتزال وتأليفه «اللمع».

<sup>(</sup>٣) أي: ما يليق بمثله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عليه.

### ب- المقامَةُ الشيرازية في المناظرة الأشعرية

وقد أضاف الشيخ ركنُ الدينِ الشيرازيُّ، إلى ترجمته، نصَّ هذه «الوصفةِ الأدبية» التي كتبها ابنُ خفيف -بلغة المقامات- عن هذا اللقاء، ورواها عن خَطِيبِ الري الشيخِ ضياءِ الدين الرازيِّ، والدِ الإمام الرازيِّ - رَبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

#### الفصل رقم (١٤)

دَعَانِي أَرَبْ وَحُبُ أَدَبْ وَلُوعٌ أَلَبْ (م) بَّ(۱)، وشوقٌ غَلَبْ وَطُلَبٌ [و] با لَهُ مِنْ طَلَبْ

أَن أُحَرِّكَ نَحْو الْبَصْرَة ركابي، في عُنْفُوانِ شَبابي؛ لِكَثْرَة مَا بلغني على لِسَان البدَويِّ والحضريِّ، من فَضَائِل شَيخنَا أَبِي الْحسن الأَشْعَرِيِّ؛ لأستسعِدَ بلقاءِ ذَلِك الوَحيدِ، وأستفيد مِمَّا فتح اللَّه - تَعَالَى - عَلَيْهِ من ينابيع «التَّوْجِيد»؛ إِذْ حَاز في ذَلِك الْفَنِّ قَصَب السِّباق، وَكَانَ مِمَّن يُشار إِلَيْهِ بالأصابع في الْآفَاق، وفَاق الْفُضَلاءَ من أَبنَاءِ زَمَانِه، واشتاق الْعلمَاءُ إِلَى اسْتِمَاع بَيَانِه.

<sup>(</sup>١) ألب: أتى من كل جانب.

وَكنت يَوْمئِذِ لفَرْط اللّهَج (۱) بِالْعلم واقْتباسِه، والطّمع في تقمُّص لِبَاسه، أختلفُ إِلَى كل مَن جلَّ وَقلَّ، وأستَسْقَى الوابلَ والطَّلَ، وأتعلَّل بعَسَى وَلَعَلَّ. فأخذت إِلَيْهِ أُهْبَةَ السَّير، وخَفَقْتُ إِلَيْهِ خُفوق الطَّير، حتَّى حَلْلتُ ربُوعَها (۲)، وارْتبَعْتُ رَبيعَها، فوَجَدتُها على مَا الطَّير، حتَّى حَلْلتُ ربُوعَها (۲)، وارْتبَعْتُ رَبيعَها، فوَجَدتُها على مَا تصفُها الألسُن، وتلَذُ الْأَعْينُ، لَطِيفَة (۳) الْمَكان، طَريفةً للسُّكَان (۱)، تُرغِّب الْعُرِيب في الاسْتيطان، وتُنْسِيه هوى الأوطان، فألقيتُ بها الجران (۵)، وألْفَيْتُ أهلَها الْجِيرَان.

فَلَمَّا أَنختُ بِمَغْناها الخصِيب، فأصَبْتُ من مرعاها بنَصِيب، كنت أرودُ<sup>(۲)</sup> في مسارح لَمَحاتِي، ومسابح<sup>(۷)</sup> غَدَواتي ورَوْحاتِي، أحدًا يشفي أُوَامي، ويُرشِدني إِلَى مَرامِي، حتَّى أدَّتْني خَاتِمَةُ المطاف، وهدتْني فَاتِحَة الأَلْطاف، إِلَى شيخ بَهِيِّ منظرُه، شهيِّ مخبرُه، تعلوه حُمْرَة، مُتحبِّبِ<sup>(۸)</sup> إِلَى زُمْرة، فلمحتُه ببَصَري،

<sup>(</sup>١) في ج، ز: «التلهج»، والمثبت هو ما في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) الضمير للبصرة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «نظيفة» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «ظريفة السكان» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٥) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره (المصباح)، كناية عن التوقف عن السفر.

<sup>(</sup>٦) في ج، ز: «أزود» وفي المطبوعة: «أروز» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «ومسايح» وفي ز: «وسايح» وهي في ج بغير نقط. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>A) في المطبوعة: «متحير» والمثبت من: ج، ز. كذا علق المترجم العربي، =

وأمعنْتُ فِيهِ نظري؛ [و]فَرِحْتُ بِهِ فرحةَ الحبيب بالحبيب، والعليل بالطَّبيب، لمَّا وجدتُ مِنْهُ ريحَ المحبوب، كَمَا وَجَد مِن<sup>(۱)</sup> قَمِيص يُوسُف يَعْقُوب، علَى مَا قَالَ صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسلم: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَناكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ».

فناجاني فِكْرِي بالإقدام (٢) إِلَيْهِ، وتقاضاني قلبي بِالسَّلامِ عَلَيْهِ، فاهتزَزْتُ لذَلِك اهْتِزازَ المُحِبَّيْن، إِذَا الْتَقَيَا بعد الْبَيْن، وحيَّيْتُه تَحِيَّة مُحْتَرِزٍ عَن القَدَرِيِّ، واسْتخبرتُه عَن [مَغْنى] (٣) أبى الْحسن الأشْعَرِيِّ، فَردَّ عليَّ السَّلام، بأوفر الأَقْسَام وأُجْزِل السِّهَام، وأجابني بلِسَانٍ ذَلِق، وَوجْهٍ طَلِق، كَهَيئةِ المسْتَفِيد (٤): مَا الذي مِنْهُ تُرِيدُ؟ فَقلت: قد بلغني ذِكْرَاهُ [و]تُقتُ أَن أَلْقَاهُ، لأَحْيَا بمُحيًاه، وأطيب (٥) بريَّاه، وأستَسْعِدَ بلُقياه، وأستفيدَ مِن نفائسِ (٢) أنفاسِه، وأطيب (٥) بريَّاه، وأستَسْعِدَ بلُقياه، وأستفيدَ مِن نفائسِ (٦) أنفاسِه،

<sup>=</sup> لعلها: مُتَحيِّز.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «في» والمثبت من: ح، ز.

<sup>(</sup>٢) في ج، ز: "بالإحدام" وتحت الحاء في ج علامة الإهمال. وفي القاموس (ح د م): أحدمت النار والحر، اتقدا. والمثبت ما ورد في المطبوعة، ولعلها: الإخدام بالخاء المعجمة، وأخدمه: جعل له خادمًا (الوسيط)، وفي خبر اللقاء: فخدمته وقلت. . . إلخ. ويبدو كان يستخدم عندئذ بمعنى الإقبال والخضوع.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ج، زعلى ما في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في الترجمة المفيد، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «وأتطيب» والمثبت في: ج، ز.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «من نفائس أنفاسه» والمثبت من ج، ز. وهما سواء ما الفرق؟

جَداه وجَدُواه (۱)، واحَرَّ قلباه، ووَاشِدَّةَ شوقاه، عَسى اللَّه، أَن يجمعني وإيَّاه، فَلَمَّا رأى الشَّيْخ أَنَّ شغَفَ الْحبِّ زَادِي (۲)، في سفَري، وعتادي (۳) في حضري، وَملك خَلَدي، واستنْفَد (٤) جَلَدي، وأَنَّ الشوقَ قد بلغ المَدَى، واللَّوْعَ قد جَاوز الْحدَا (٥)، قَالَ: اِبْتَكِر إِلَى مَوضِع قدميَّ هَاتين غَدا.

فبذلت القِياد، وَفَارَقتُ على الميعاد، وَبِتُ أساهر النُّجُوم، وأساوِر الوُجُوم، وَمَا برِحَ الْحبُّ سميرَ ذِكْرِي، ونديمَ فِكْري، يسْتَعِرُ الستعارًا، ويلتهبُ بينَ ضُلوعِي نارًا، إِلَى أَن نَضَى اللَّيْلُ جِلْبابَه، وسلَب (٢) الصُّبْحُ خِضابَه، فلمَّا رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ قد شابَتْ ذوائبُها، وذابتْ شوائِبُها، وذرَّ قَرْنُ الغزَالة، وَثَبَتُ وثبةَ الغزالة، وبرزتُ أنشُدُ الشَّيْخَ البهيّ، وأتوسَّم الْوُجُوهَ بِالنّظرِ الجليّ.

فَأَلْفَيْتُه فِي الْمَقَامِ الْمَوْعُودِ مُفْتَكرًا (٧)، وَاقِفًا لِي مُنتَظِرًا، فدلَفْتُ

<sup>(</sup>۱) في ج: «جدواه وجدواه» والمثبت من: ز، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «زادني». والتصويب من: ج، ز، د.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة «وعنائي» وفي ج، ز: «وعادى» بدون نقط. ولعل الصواب ما أثنتناه.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «واستنقد» والمثبت في: ج، ز.

<sup>(</sup>٥) هي الحدا بالدال المشددة، والتخفيف لتناسق السجع.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «واستلب» وفي ز: «وسلت» والمثبت من: ج.

<sup>(</sup>٧) في الترجمة (متنكرا)، أثبتنا ما يناسب السياق.

إِلَيْهِ، لأقضيَ حقَّ السَّلامِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رآني سبقني بالسَّلامِ، وحَفيِّ الإِقدام (١)، فَقضيت الذِّمام، وقَرَنْت ردَّ جَوَابه بالاستِلام، وقلت: حُيِّيت بالإكرام (٢) وحَيِيت بَين كِرام.

ثمَّ استصحبني وَسَار، فتبعته مُتَابِعَةَ الْعَامَّة أُولِي الْأَبْصَار، حَتَّى انْتهى إِلَى المَقْصِد، ودخل دارَ بعضِ وُجُوه الْبَلَد، وفيهَا قد حضر جمَاعَة للنَّظر.

فَلَمَّا رَآهُ القُيَّام (٣)، تسارعوا إِلَى القيام، واستقبلوه إِلَى البَاب، وتلقَّوه بالتِّرحاب، وبالغوا (٤) بالسَّلام، ومَا يَلِيق بِهِ من الإِكْرَام، ثمَّ عظَّموه، وإِلَى الصَّدْرِ قدَّموه وأَحَاطُوا بِهِ إحاطة الهالة بالقمرِ، والأكمام بالثَّمر.

ثمَّ أَخذ الْخُصَّام (٥)، يتجاذبون في المناظرة أَطْرَاف الْكَلَام، وَكنتُ أَنظرُ مِن بعيد، مُتَّكتًا على خدٍ سعيد، حَتَّى التقى الْجمعُ بالْجمع، وقُرع النَّبْعُ بالنَّبْع.

فَبَيْنَمَا هم يرْمونَ في عَمايتهم، ويخبِطون في غوايتهم، إذْ دخل

<sup>(</sup>١) في ج، ز: «للإيدام» والمثبت في المطبوعة، ولعلها الإكرام.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «بإكرام» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «النيام» والتصويب من: ج، د، ز. والقيام: جمع قائم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «وبادروا» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٥) لم نجد هذا الجمع في المعاجم التي تحت أيدينا.

الشَّيْخُ دُخُولَ مَن فَازَ بِنُهْزَةِ الطَّالِبِ(۱) وفرحة (۲) الْغَالِب، بلِسَان يَهْتِقُ الشَّعُور، ويفلق الصُّخور، وألفاظ كغمْزات الألحاظ، والكرى بعد الاستيقاظ، أرقَ من أَدِيمِ الْهَوَاء، وأعذبَ من زُلال المَاء، وَمَعَانِ، كَأَنَّهَا فَكُ عَانٍ مَعَانٍ الْمَعابِ وَوصْل الأحباب، في أَيَّام كَأَنَّهَا فَكُ عَانٍ عَانِ الكِعابِ وَوصْل الأحباب، في أَيَّام [الشباب]، تُفِيد الصُّمَّ بَيَانًا، وتعيد الشِّيبَ شبَّانا، تُهدِي إِلَى الرُّوحِ رَوْحَ الْوِصَال، وتهبُّ على النُّفُوس هُبُوبِ الشَّمَال، وَكَانَ إِذَا أَنْشَا وَشَى، وَإِذَا عَبَر حبَّر، وَإِذَا أُوجِز أعجز، وَإِذَا أَسْهب أَذْهب، فَلم يدع مشكلةً إِلَّا أَزالها، ولَا مُعضِلة إِلَّا أَزاحها، ولَا فَسَادًا إِلَّا يُعلَّم من اللَّيِّ، والرُّشد من الغيّ، والرُّشد من الغيّ، والرُّشد من الغيّ، ورَفَلَ الْحقُ في أَذْياله، واعتدل باعتداله، وَأَقْبل عَلَيْهِ الْخَاصَة والعامة بإقباله.

فَلَمَّا فرغ من إنْشَاء دَلالَتِه، بعد جَوَلانه في هيجاء البلاغة عَن بسالته، حَار الْحَاضِرُونَ في جَوَابه، وتعجَّبوا من فصل خِطَابه، وَعَاد الْخُصُوم كَأَنَّهُمْ فَرَاش النَّار، وخَشاش الْأَبْصَار، وأوباش الْأَمْصَار، عَلَيْهِم الدَّبْرة (٤)، وعَلى وُجُوههم الغَبَرة.

<sup>(</sup>١) في ج، ز «للطالب» والمثبت في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في ج، ز «وفرجة» والمثبت في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) العاني: الأسير.

<sup>(</sup>٤) الدبرة: الهزيمة في القتال. القاموس (د ب ر).

قلت لبَعض الْحَاضِرين من المناظرين: من هَذَا الذي آثر اخْتِلاب (۱) الْقُلُوب، ونظم على هَذَا الأسلوب، الذي لم يُنْسَج على منوالِه، وَلم تسمَح قريحةٌ بمثاله؟ أجابني، وَقَالَ: هُوَ الباز الْأَشْهِب، والمُبارِزُ الأَشْهَب، والنّبِحْر الطّامي، والطّوْد السّامي، والغيثُ الهامي، واللّشنَب، وَالْبَحْر الطّامي، والطّوْد السّامي، والغيثُ الهامي، وَاللّيث الحامي، نَاصِرُ الْحق، وناصح الْخلق، قامع الْبِدْعَة، ولسان الْحِكْمَة، وَإِمَام الْأُمة، وقِوامَ الْمِلّة، ذُو الرأي الوَضِيّ، والرُّواء المَرْضِيّ، ذُو الْقلب الذكيِّ، وَالنّسب الزَّكِيِّ، السَّرِيُّ ابْن السريِّ، السَّرِيُّ ابْن السريِّ، والنَّجدُ الجَرِي (۲)، والسَّنَد (۳) العبقريّ، أَبُو الْحسن الأشعريّ.

فسرَّحتُ طرْفي في مَيْسمه، وأمعنت النّظر في توسُّمه، مُتَعَجِّبا من تلهُّبِ جَذْوته (٤)، وتألُّق (٥) جَلُوته، ودَعَوْت لَهُ بامتداد الْأَجَل، وللهُّبِ جَذْوته (٤)، وتألُّق (١٠) جَلُوته، ودَعَوْت لَهُ بامتداد الْأَجَل، وارتداد الوجَل. فَبينا أنا فِيهِ إِذْ شمَّر للانثناء، بعد حِيَازَة الثَّنَاء، وشحَد للتحفُّز غِرار (٢) عَزْمته، وَخرج يقتاد الْقُلُوب بأزِمَّته، فتبعتُه مقتفيًا كَخَدَمِه (٧)، ومنتهجًا مواطِئ قدمه.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «واختلاف» والمثبت من: ج، ز، والكلمة فيها بلا نقط.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «والبجل الحرى» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «والسيد» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «تلهف جذوته» والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: «وتألف» والمثبت من: ج، ذ.

<sup>(</sup>٦) الغرار: حد الرمح والسهم والسيف. القاموس (غ ر ر).

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «لخدمته» والمثبت من: ج، ز.

فَالْتَفَت إِلَيَّ وَقَالَ: يَا فَتَى، كَيفَ وجدتَ أَبَا الْحسن حِين أَفتَى؟ فهرولتُ لالتزام قِدَّه (١) واستلام يَده، وَقُلتُ:

(ومِسْحَلٍ مثلِ حَدِّ السَّيْف مُنْصلِتٍ تَزِلُّ عَن غَرْبِه الْأَلْبَابُ والفِكَرُ (٢)) (طعنت بِالْحُجَّةِ الغرَّاء جِيلَهُمُ ورُمحُ غَيْرِكَ مِنْهُ العِيّ والحَصَرُ)

لَا قَامَ ضِدُك، وَلَا قعدَ جَدُّك، ولا فُضَّ فُوك، وَلَا لَجِقَكَ مَن يَقْفُوكَ، فَوَ الذي سمَك السَّمَاء، وعَلَّم آدم الْأَسْمَاء، لقد أبديت الْيَدَ الْبَيْضَاء، وسكّنت الضوضاء، وكشفت الغَمَّاء، ولحَّنت الدَّهْمَاء، ولَقطعت الأحشاء، وقمعْتَ الْبدعَ والأهواء، بِلِسَان عَضْب، وَبَيَان عَذْب، آنسُ من الرَّوْض الممطور، والمُوشَّى المنشور، وأصفى من وَرِّد الأمطار ودُرِّ الْبِحار، وجررْتَ ذيلَ الفَخار، على هَامة الشِّعْرَى، وقِدْمًا قيل: إِنَّ من الْبَيَانِ لَسِحْرَا.

بَيْدَ أَنَّه قد بقِيَ لي سُؤال، لِمَا عَراني من الْإِشْكَال، فَقَالَ: أُذْكُر
 سؤالَك، وَلَا تُعْرِض عَمَّا بدا لَك، فقلت: رَأَيْتُ الْأَمر لم يجْرِ على
 النظام، لِأَنَّك مَا افتتحتَ في الْكَلَام، ودأبُ المناظر أَلَّا يشأل غَيْرَك

<sup>(</sup>۱) في الأصول: «للالتزام قده». ولعل الصواب ما أثبتناه. والقد، بالكسر: الجلد تخصف به النعال أو سيور تقد من جلد فطير غير مدبوغ، فتشد بها الأقتاب والمحامل. اللسان (ق د د) ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: "ومسجل" والمثبت من: ج، ز. والمسحل: اللسان والخطيب الماضي، واتصلت في سيره: مضى وسبق – اللسان (س ح ل) ٢١/ ٣٣٠، (س ل ت) ٢١/ ٥٤.

وَمثلُك حَاضِر. قَالَ أَجل، لكنى في الإبْتِدَاء لَا أَذكر الدَّلِيل، وَلَا أَشتغل بِالتَّعْلِيلِ، إِذْ فِيهِ تسبُّبُ إِلَى إلجاء الْخَصمِ في ذكر شُبَهِه بطرِيقِ الشغيرَ اضِ، وَمَا أَنا بالتسبُّب إِلَى الْمعْصِيَة رَاض، فأَمْهِله حَتَّى يذكر ضَلالَته، ويُفْرِد (١) شُبْهَته ومقالته، فَحِينَئِذٍ نَنْصُ على الْجَواب، فأرجو بذلك من اللَّه الثَّوَاب.

قَالَ الراوي: فَلَمَّا رَأَيْتُ مَخْبَرَه، بعد أَن سَمِعتُ خَبَره، تيقَّنتُ أَنه قد جَاوِز الْخُبَر الْخَبَرُ، وَأَن مقَالَتَهُ تِبْرٌ، وَمَا دونه صُفْرٌ، قد بلغ من الدِّيانَة، أَعلَى النِّهَايَة، وأوفى من الأَمَانَة، [على](٢) كلِّ من الدِّيانَة، وَأَنه هُوَ الذي أَوْمَأ إِلَيْهِ الْكتاب وَالسُّنَّة، بحيازة هَذِه الْمِنَّةِ، في نصر الْحق، ونُصْح الْخلق، وإعلاء الدِّين، والذَّبِ عَن الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِين (٣).

فشادَ لي من الإعْتِدَاد بأوفر الْأَعْدَاد، وأودع بَيَاضَ الوِداد، سَوادَ الْفُؤَاد، فتعلَّقْتُ بأهدابه، لخصائص (٤) آدابه، ونافستُ في مُصافَاتِه، لنفائس صِفَاتِه، وَلَبِثتُ مَعَه بُرْهَة، أستفيد مِنْهُ في كل يَوْم نُزْهة، وأدرأ عَن نفسي للمُعتزِلة شُبْهَة.

<sup>(</sup>١) في الترجمة: يُفْرَد، وما أثبتناه أنسب للسجع وللسياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ج، ز. على ما في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) لعله بهذه الأوصاف يشير إلى حديث المجدِّد «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها».

<sup>(</sup>٤) في ج، ز: «بخصائص». والمثبت في المطبوعة.

ثمَّ ألفيتُ -مَعَ عُلُوِّ دَرَجَته، وتفاقُم مَرْتبته - كَانَ يقومُ بتثقيف أودِه، مِن كسب يَدِه، من اتِّخَاذِ تِجَارَة للعقاقير مَعِيشة (١)، والاكتفاء بهَا عِيشة، اتِّقاءَ الشُّبُهَات، وإبقاءً على الشَّهَوَات، رِضًا بالكفاف، وإيثارًا للعفاف. ا. ه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الاشتغال بتجارة العقاقير، خبر يتفرد به الراوي، ويحتاج إلى فحص وبحث.

# ملحق (٢) وصية ابن خفيف لمُريدِيهِ الوصية العربية الأصل

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصَحبِه أجمعين، أما بعد؛ فهذه وصية من كلام الشيخ الكبير، سلطان الأقطاب، أبُو عبد اللَّه محمد بن خفيفِ الديْلَميُّ الشيرازيُّ - قدس اللَّه سره.

يجب على المريد إذا قصد سلوك الطريق، وخرج من المضيق، إلى الشفيق الرقيق، أنْ يحفظ هذه الخصالَ التي أذكرها.

**الأولى**: أن يبدأ بالندم على ما سلف من أيامه في الغفلة والتفريط وأن يخرج من المظالم.

الثانية: أن يتعلم من العلم ما يستعمل في وقته.

الثالثة: لزوم الصمت والخلوة وذكر اللَّه -تعالى- على كل حال.

الرابعة: أن يعرف حق اللَّه تعالى في قيامه وقعوده وجميع أحواله.

الخامسة: ألا يَعْمَلَ إلا بمشورة . . . . وأن يكون للإنسانِ أخَّ ناصح.

السادسة: (ص٢٧٦) أن يوافق قلبه لسانه، ولا تخطر الدنيا بباله. السابعة: أن يستعمل الصدق في جميع أحواله وأقواله.

الثامنة: أن يضبط بطنه ولسانه؛ فإن المريد إذا كان مع شر النفس أكولا يحب الشهوات، فإنه لا يجد ما يريد، ويُذهِبُ أيامَهُ بالغفلة والباطل. فإذا كان كثيرَ الكلام فإنه لا يسكن قلبه بذكر اللَّه تعالى ومراقبته؛ فإن معصية اللسان أكثر من سائر المعاصى.

التاسعة: أن يستعمل الأدب ولا يتكلم إلا بما لا بد منه.

(ص۲۷۷) العاشرة: ألا يأكل حتى يجوع، ولا يشرب حتى يعطش، ولا ينام حتى يغلب عليه النوم.

الحادية عشرة: ألا يتَحدَّثَ مع النساء ولا يجلس معهن في مواضع الشهوات.

الثانية عشرة: أن يغُضَّ بصرَه، ولا ينظر [إلَّا] إلى ما بين يديه، ولا ينظر في حجرات المسلمين، فإنه روى عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «أن من نظر في حجرات المسلمين فهو منافق».

الثالثة عشرة: ألا يغفل عن الوضوء كلَّ ساعة، ولا يغفل عنه عند الأكل والنوم.

(ص۲۷۸) الرابعة عشرة: إياه ومجالسة الغافلين، إلا عن ضرورة، أو فيما لا بد منه.

الخامسة عشرة: إياه واستعمال الكلام في الدنيا.

السادسة عشرة ألا يقول: إن فعلت كذا لكان كذا ولو لم أفعل كذا لم يكن كذا، فإنه كلام المنافقين بل يقول: ما شاء الله كان، وما لم يكن، وما قُدِّر سيكون، حسبنا اللَّه ونعم الوكيل.

(ص۲۷۹) السابعة عشرة: ألا يناظر جبريا ولا قدريا، ولا معتزليًّا ولا رافضيًّا، ولا أحدًا، إلا ما لابد منه.

الثامنة عشرة: إياه والمعاتبة مع أحد الناس، فإن هذا ليس من أفعال المريدين القاصدين.

التاسعة عشرة: ألا تقبلَ نفسُهُ شيئًا من الوَسْوَسَةِ أنه خبرٌ من غيرهِ، وأنه يعلَم ما لا يعلَمُ غيرُهُ.

العشرون: إياه والكِبرَ وعلامته أن يزدري بأحد من الناس، ويستخف بهم.

(ص ۲۸۰) الحادية والعشرون: إياه والعُجْبَ، وعلامة العُجْبِ أَنْ يرضى بنفسِهِ وعقلِهِ، ولا يقبل من أحد شيئا إذا نصَحَهُ.

الثانية والعشرون: إياه والحَسَدَ، وعلامةُ الحسد أن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله.

الثالثة والعشرون: ألا يشتغل بما يشغلُ قلبَهُ عن مولاه، فيقعد عن جهِدِه (١) ، وأن يقعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر حتى تهون عليه كل شدة.

<sup>(</sup>١) في النص: عن جهره.

الرابعة والعشرون: يحتاج المريد إلى أربعة أشياء: دابة ماهرة، ودار واسعة، وثوب حسن، وسراج مضيء:

فأما دابة ماهرة: فهي الصبر.

وأما دار واسعة: فهي العقل.

وأما ثوب حسن: فهو الحياء.

وأما سراج مضيء: فهو العلم.

(ص۲۸۲) ووصيتي (۱) لهم بحفظ العهد، والوفاء بالوعد (۲) وذكر الله -تعالى - على كلِّ حال، وكتمان الفقر، والقعود مع الحق في طريق الحق، حتى يصل بالحق، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.

洗 恭 恭

<sup>(</sup>١) هي الوصية الخامسة والعشرون وإن لم يذكر العدد في النص.

<sup>(</sup>٢) ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، رواه أبو الشيخ عن أنس جامع ١٩٩١ المترجم.

### مُلحَق (٣)

## مُغتَقَدُ ابنِ خَفِيف، وهو مختصر «للمع» أو تعليقةً عليه

#### الخطبة:

قال الشيخ الكبير أبو عبد اللَّه ابن الخفيف، قدس اللَّه سره: هذا مُعتقدِي، ومعتقد الأئمةِ السادة، والعلماء الصِّيدِ القادة، الذين قبلي وفي زماني، من أهل السنة والجماعة:

الحمد للّه الذي هدانا السبل، وأنزل إلينا الكتاب، ومنَّ علينا بالرسل، وبيَّنَ الآثارَ والسنن، وفصل الآياتِ والسُّورَ، فحذَّر وأنذر، ونهي وأمر، وحرم وحرض وزجر، وجعلها عظة لمن اتعظ، وعبرة لمن اعتبر. وللَّه الحمد أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، والصلاة على خير خلقه محمد المصطفى، وآله الطيبين، [وأصحابه] الأخيار. (ص ٢٨٥) أما بعد فإن العاقلَ مَنْ صحَّحَ اعتقادَه عُدة لِلِقاءِ ربه (۱)،

(ص ٢٨٥) اما بعد فإن العاقل من صحح اعتقاده عدة لِلِفاءِ ربه من محم اعتقاده عدة لِلِفاءِ ربه من محم اعتقاده عدة لِلفاءِ ربه وعَلِمَ وأخلصَ نيتَه تزكيةً لأعماله، وأحسن عبادة ربه ذخرًا لميعاده، وعَلِمَ أنَّه لم يخلق عبثًا، ولم يترك سدى، فيجتهدُ في توثيقِ عُرى دينِهِ،

<sup>(</sup>١) في الخطبة نفس الشيخ الأشعري في خطبة «اللمع»، بل وبعض عباراتها؛ ومنها «عدة اللقاء» – راجع ص ٢.

وتصفية عمله، وتصحيح عبادتِهِ، فبِهِ يتمُّ [الإيمانُ] ويصفُو، ويزيدُ وينمو، واللَّه الموفق لسبل الرشادِ، ولما يحب ويرضى.

#### [المسائل]

١- [المعرفة بالخالق أولُ واجبٍ على المكلَّف]: فأول ما
 يحتاج إليه العبد اعتقادُه التوحيد؛ لتتم به سائر الأعمال.

فيعتقد أن اللَّه واحد لا من حيث العدد ولا كالآحاد، وأنه شيء لا كالأشياء، وأنه لا شبه له من خلقه، ولا ضد له في ملكِه، ولا ند له في صنعِه، ولا هو جسمٌ ولا عرضٌ ولا جوهرٌ، وليس بمحلٌ الحوادث ولا الحوادث محلٌ له، ولا حالٌ في الأشياء، ولا الأشياء حالَّة فيه، ولا يتجلَّى في شيء، ولا اسْتَتَر بالحدث، وأنه العالِمُ بما كانَ وبما يكونُ، وبما لا يكون لو كان كيف يكون.

#### ٢- [إثباتُ الصفاتِ القديمةِ]

ويعتقد أنه [سبحانه] كانَ ولا شيء معه، وأنه عالمٌ ولا معلوم (١)، وقادر ولا مقدور، وراء ولا مرئي، ورازق ولا مرزوق، وخالق ولا مخلوق.

والعلمُ غير الرؤية، وأنه يرى (ص٣٨٨) الأشياء موجودةً ويعلمها معدومة، والمعدوم ليس بمرئي ولا هو شيء.

والصفة لا هي الموصوف [ولا هي غيره] (٢) بل هي معنى في الموصوف .

<sup>(</sup>١) سوى الذات القديمة بكما لاتها فهي معلومة له -تعالى- في أزَلِه.

<sup>(</sup>٢) زيادة يتطلبها السياق.

وهو عالم بعلم، وقادر بقدرة.

## ٣- [طريقُ إثبات الصفات النقل لا العقل].

والصفات مأخوذة من السمع إما ما وصف الله به نفسه، أوصفه (1) به رسوله، أو أجمع المسلمون على صفته، لا تؤخذ أسماؤه تلقيبا ولا قياسا، القرآن كلام الله غيرُ مخلوق، والاسم والصفة ليسا مخلوقين، وكلام الله تعالى منه وإليه، مسموع ومكتوب ومحفوظ ومتلو ومدروس.

### ٤- [الصفاتُ الخبرية]

أ- (إثبات الاستواء لا الجلوس والنزول لا الانتقال)

ب- ويعتقد أنه على عرشه استوى، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا
 عند الأسحار بمعنى الصفة لا بمعنى الانتقال<sup>(٢)</sup>.

### ج- [إثبات اليد صفة لا جارحة]

وأنه خلق آدم عليه السلام بيده لا بيد قدرته بل بيد صفته.

## د- [باقي الصفات الخبرية]:

قبول الأدلة السمعية في الأمور الغيبية، وهكذا جميع الأخبار

<sup>(</sup>١) في النص: أو وصف به.

<sup>(</sup>٢) الجمع بين الإثبات والتنزيه سمة أشعرية أصيلة، راجع ما مر في المسألة ٥ وما بعدها.

الصحيحة التي رويت في الصفات يعتقدها إيمانا، وتسليما لا مقايسةً ومناقشة.

#### ٥- [إثبات الرؤية]

ويعتقد أنه -تعالى- يراه المؤمنون يومَ القيامة، كما يرونَ القمرَ ليلةَ البدْرِ، لا يُضامُون في رؤيته، من غير إحاطة ولا تحديد إلى حد، مُسْتَقبلٍ أو مستدبرَ، أو فوقَ أو تحتَ، أو يَمْنَةً أو يَسْرةً.

#### ٦- [والقضاء والقدر]

(ص٢٩١) ويعتقد أنه تعالى فعَّالٌ لما يريد، لا يُنسَب إلى الظلم، وأنه يحكم في ملكوته كيف يشاء بلا اعتراض، ولا مَرَدَّ لقضائِه ولا مُعَقِّبَ لحُكمِهِ.

ويعتقد أنه –تعالى– يقرب من يشاء بغير سبب، ويبعد من يشاء بغير سبب.

### ٧- [كل المحدثات بإرادته وخلقه]

إرادته في عباده ما هم فيه، وبرضاه طاعتهم، والمعصية بمراده لا برضاه.

(ص٢٩٢) ويعتقد أنه يُعطِي ويمنَح، ويَذُمُّ وَيمَّدَحُ.

### ٨- [أفعالُ العباد]

ويعتقد أن الأفعال لِلَّهِ -تعالى- لا للخلق، والاكتساب للخلق:

والاكتساب خلق الله لا خلق لهم، وأن الأشياء لا تعمل بطبعها، فلا الماءُ يروِي، ولا الخُبزُ يُشْبع، و[لا] النار (ص٢٩٣) تحرق، بل يحدث الله تعالى الشبع عند (١) الأكل، والجوع في غير وقت الأكل، وهكذا الشرب من الشارب، والري من الله تعالى، والقتل من القاتل، والموت من الله تعالى، لا يدركه الوهم، ولا يحيط به العلم ولا ينعته العقل.

هو الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحسني، والصفات العلى، له الحكم في الآخرة والأولى، وله الحمد والشكر والثناء والمجد.

#### فصل

#### [النبوة]

٩- ثم يعتقد أن النبوة حق وأنها الحجة على الخلق القاطعة
 للعذر.

١٠ (ص٢٩٥) وأن نبينا محمدا صلى اللَّه عليه وسلم، خير
 الأنبياء والمرسلين، وخاتِمُ النُّبُوَّة، لا نبي بعده، طاعته فرض،

<sup>(</sup>۱) الاقتران بين ظواهر العالم، حسب الإرادة والقدرة، وطبقًا للعلم القديم من سمات المذهب الأشعري، عني الشيخ في «اللمع» بتأكيدها، وتفيد الإقرار بترابط الظواهر الكونية، دون علية باطنة فيها، بل التأثير للخالق وحده، ولكن إرادته التكوينية وعادته في إجراء أحكامه هما أساس «القوانين الطبيعية لدى المسلمين» - راجع «اللمع»، المسألة ٦ وما بعدها. والمسألة ٧ في القدر.

ومخالفته [جُرْمٌ] وأمره حَتْمٌ، إلا ما قام به دليلُ ندبِه، وأفعالُه سنة.

ويعتقد أنه ليس كأحدنا في جميع معانيه، وأنه قد اطلع على علوم لم يدع الخلق إليها، وأنه العالم بما كان وما يكون وأخبر عن علم الغيب [إي ببعض ما كان وما يكون من الغيوب].

## ١١- [الإسراء والمعراج]

وأنه رُفِع في المعراج لا رؤيا، وأنه رأى ربه (١) عز وجل، وكلمه وأوصاه وفرض عليه وأباح له، وأنه رأى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - ودخل الجنّة ورأى النار، وأنه سأل فأعطِي، وقال فشمِع، وأنه أولُ شافع، وأنه أوّلُ من يقومُ من القَبْر، وأنه أول من يدخلُ الجنة، وأنه بعثه الله -تعالى - إلى الجنّ والإنس كافّة، وأن شريعتَهُ نسخَتِ الشرائع التي قبله، وأنه بلّغ الرسالة، ونصحَ الأمّة، وأنه غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وفرض الله عليه أشياء دون أمته، وحظر (٢) أشياء أباحها على غيره، وكل ذلك إكراما له صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه.

#### فصل

## ١٢ - الأسماء والأحكام:

يعتقد أن الإيمان هو صفة المؤمن، والتوحيد صفة الموحد،

<sup>(</sup>۱) اختلف في هذا منذ الصدر الأول، والأرجح أن الرؤية من نعيم الجنة، لا تكون في الدنيا لأحد حتى الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) في النص: خطر، ولعل الصواب ما أثبتنا.

والمعرفة صفة الموحد<sup>(۱)</sup>، والمعرفة صفة العارف، والمحبة صفة المحب، كما ان العلم صفة العالم، والقدرة صفة القادر.

والإيمان -أي الكامل- قول وعمل، ونية، يزيد وينقص.

وإنه نور يقذف في القلب، لا نور الذات، والإيمان غير الإسلام، والتوحيد غير المعرفة، والمعرفة غير الإيمان:

فالمعرفة بوجوده -تعالى- ضرورة (ص٢٩٨)، ويعتقد أن معرفة الإثبات للصانع ضرورة.

ومعرفة الصفات مكتسبة، ومعرفة التخصيص موهبة، وأصَلُ الإيمان موهبة وشرائطه مكتسبة.

ويعتقد أنَّ للإيمان والتوحيد والمعرفة ظاهرًا وحقيقةً، وأنَّهُ -تعالى-دعا الخلقَ إلى ظاهرها، وهدى من شاءَ لحَقِيقَتِها.

وكل مؤمن مسلم، ولا كل مسلم مؤمن.

١٣ - ويعتقد أن الاستطاعةَ معَ الفِعل.

١٤ - [مَسائِلُ] السمعيات: وأن نعيم أهل الجنة باقي مع بقاء الله
 -تعالى، وعذابَ أهلِ الكفر باقي مع بقاءِ اللهِ- تعالى.

١٥ - والمؤمنين يخرجون من النار، والكبائر لا تخلد فاعلها في
 النار، ويعتقد أن اللَّه تعالى لا يجبر عباده على معصيته.

١٦- وأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، إلا بفضله ورحمته ومَنَّه.

١٧ - ويعتقد أن الجنة حق، والنارحق، والبعث حق، والحساب

<sup>(</sup>١) هذه الجملة مكررة ومقحمة، في الأرجح.

حق، والميزان حق، والصراط حق، وعذاب القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق.

۱۸ - (ص ۳۰۰) و يعتقد أن خبر الناس بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، رضوان اللَّه عليهم أجمعين.

19- ويعتقد أن خير القرون ما بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة، ثم التابعون، ثم الأفضل بالأعمال، ومن رأينا له فضلًا شهدنا له به.

• ٢- ويعتقد أن من شهد الشهادتين وصَلَّى إلى القبلة، وآتى الزكاة وصام شهر رمضان، وحج البيت لم نشهد له بالجنة ولا بالنار، ولا نشهد عليه بالكفر إلا على معنى من معاني الكفر، ووجه من وجوهه، مثل قول اللَّه تعالى: ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ الْعَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ الْعَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ الْعَلَى النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيُ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ (١).

۲۱ فمن لم يحج فليس بكافر [ما دام يؤمن بوجوبه] ويصلي خلف (ص۲۰۱) كل بر وفاجر، ويطيع الوالي ولو كان عبدا حبشيا.

۲۲ و يعتقد أن أخبار الآحاد توجب العمل، ولا توجب العلم وأخبار التواتر، توجب العلم والعمل.

٣٠- التحسين والتقبيح (ص٣٠٢): والعقل: لا يُحَسِّنُ ولا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧.

يقبِّحُ، والشرع حاكم على العقل، والناس على العدالة حتى يظهر الحَرْحُ.

٢٤ والأشياء على الإباحة حتّى يقوم دليل الحظر، وأموال
 المسلمين وذبائحهُمْ حلالٌ، إلا ما رُوِّينا فيه التحريمُ.

## خاتمة في التصوف<sup>(١)</sup>:

ونذكر في «الفصل الرابع» ما تختصُّ به هذهِ الطبقةُ -أعني الصُّوفيَّة- دون غَيرهم.

٢٥ - ويعتقد أن الفقر أفضل من الغنى، والزهد في الكليَّةِ أفضلُ
 منه في البعض.

٢٦- (ص٣٠٣) والوصول إلى الحق من غير طريق العبادة
 محال.

٢٧ - و[أَنَّ] الرؤية في دار الدنيا محال (٢).

<sup>(</sup>۱) كان الرأي السائد أن احتواء كتب «علم الكلام» على «ملحق» أو خاتمة في علم التصوف، إنما هو من عمل المتأخرين من المتكلمين، وبخاصة في مصر وغرب أفريقية، كاللقاني والدردير والسنوسي، منذ غلبة التصوف على هذه المناطق ومؤسساتها التعليمية؛ كالأزهر والقرويين والزيتونة، ولكن هذه المبادرة التي تمثلها «العقيدة الحنفية» في القرن الرابع الهجري جديرة، كل الجدارة بإعادة النظر في هذا الرأي، في ضوء علم التصوف كما رأيناه. (٢) راجع ما مر في الوصية الحادية عشرة.

٢٨ - والنبوة أجل من الولاية، ولا يُبلغ إلى درجة النبوة بالعمل.

٢٩ والمعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء، والفِرَاسَةُ كَسْبٌ،
 والمحدَّثُ والمكلَّمَ غيرُ صَاحِبِ الفِرَاسَةِ.

•٣- والحرية من رق العبودية باطلة، ومن رق النفوسية جائزة. والعبودية لا تسقط بحال، والصفات من العارفين تفنى ومن المريدين تخمد، والرجوع بعد الوصول جائز.

٣١- ويعتقد أن العبد يُنَقَّلُ في الأَحوال حتى يصير إلى نعتِ الرُّوحانية، يعلمُ الغيبَ [أي بعضه] وتُطوَى له الأرضُ، ويَمشِي على الماءِ، ويَغيبُ عن الأبصارِ.

٣٢- والسُّكُرُ للمريدين حق، وللعارفين باطل، وغَلبَاتُ الحقِّ على سائرِ الخَلْقِ جَائزَة. والأحوالُ للمتوسطين، والمقاماتُ للعارفين، والشِّدَة للمُريدينَ، والصَّحوُ أفضلُ مِنَ السُّكْرِ، والإيجاد<sup>(۱)</sup> أفضل من الاصطلام، ودخول العارف في [الاشتغال ب]<sup>(۲)</sup> الأشياء غير قادح في حاله، وإذا صح التوكل لم يضر الادخار.

٣٣- (ص٣٠٥) ويعتقد أن عصيان الأنبياء سبب لقربتهم، وفوائد لأمتهم، ولا يسمَوَّنَ عُصَاةً لعصيانهم، بل نقول عصى آدم، ولا نقول هو عاص.

<sup>(</sup>١) في الأصل: والآماد، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) زيادة للإيضاح، كالتجارة مثلًا.

٣٤- ويعتقدُ أنَّ التصوفَ ليس بعلم ولا عملٍ ، بل هو صفة يتحلى بها ذاتُ الصُّوفيِّ ، ولَهُ عِلمٌ وعمَلٌ ، وهو ميزان العلم والعمل ، والتصوف غير الفقر ، والتقوى غير التصوف ، وليس للفقير أن يتصرَّف في الأسبابِ ، وللصوفيِّ التصرف ، والأحوال لا نهاية لها ولِكُلِّ حالٍ نهاية في الحالِ ، و[أنَّ] المعرفة والإيمان والتوحيد ليست بأحوالٍ ، والوجود ليس بِحَالٍ ، وهُو مَصْحُوبُ العبدِ في الأَّوالِ ، ومَعرِفة المعترفين غيرُ معرفة المُعرِّفين ، (٣٠٦) والسَّماع للعارفين جَائِزٌ ، وللمُريدين بَاطِلٌ ، وليسَ هُو بِحَالٍ ولا قربة ، وتركه أولَى على الجُمْلةِ لكثرةِ آفاتِه (١) وعِظَم فِتْنَتِهِ .

70- ويعتقد أن جميع ما يجدُه الواجدُ فهو [] واجِد لا غير، والحقَّ من وراء ذلك، ومن سَمَّع باللَّهِ كَفَرَ، ومَنْ سمَّع بمخلوق - بمعنى النفوسية - فَسَقَ. ويعتقدُ أنَّ الواجدَ المُحَقِّقُ محفوظٌ، وأهْلَ الغَلَبَاتِ يجرِي عليهِمُ مَا يَفُوتُهُم بِهِ الوَاجِبَاتُ، فإن أقَامُوا عادُوا، وإن مَضوا في سكرتهم عُذِرُوا، والشيطانَ لا يعلمُ ما في قلب العبد، وليس له [غير] الوسوسة في شيء (ص٧٠٣) ويعتقد أن النفس غير الروح والروح غير الحياة، والروح يفارق الجسد إذا نام [العبد](٢)، والحياة لا تُفَارِقُ الجسد إلا إذا مات العبد،

<sup>(</sup>١) غامضة في الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) غامضة بالأصل، ولعلها: الغير.

٣٦- وهذا كلَّه مَا حضَر [في] (١) الوقت، وفيه مقنعٌ لك -إن شاء اللَّه تعالى، وليكن بعد ذلك اعتقادُكَ في الناس الخيرَ والنُّصحَ والأَمانَةِ، واحذر فيهم الغدْرَ والخِيانةَ فهِيَ طِباعُهُمْ (٢).

٣٧- واعتقد في نفسك السوءَ والعَداوةَ، وفي الشيطانِ العدوانَ والمخالفة، حتى تنجوَ منهما.

٣٠- (ص٣٠٨) واعتقد في مَولاكَ الفضلَ والمِنَّةَ، وحُسْنَ الظنّ و[اجْعل] الرجا آخر عهدك [بالدنيا وأول عهدِك] بالآخرة، فهو لا يُخيِّبُ رَجاءَكَ ولا يقْطَعُ أَمَلَكَ.

وصلى اللَّه على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \*

۱. هـ

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في (ص).

<sup>(</sup>٢) وفي هذا جمع بين حسن الظن بالغير واتِّقاءِ شره.

# ثبث المصادروالمراجع

- «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ت. ٣٢٤هـ) تحقيق: د. فوقية حسين محمود (ت. بعد ١٤١٤هـ/١٩٩٣م)، دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.
- «أبو الحسن الأشعري» حماد محمد الأنصاري (ت. ١٤١٨هـ) الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطّبعة السادسة: ١٩٧٩م.
- «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» لأبي العباس المَقَّري التلمساني (ت. ١٩٦٩هـ) تحقيق: مصطفى السَّقَّا (ت. ١٩٦٩هـ/ ١٩٦٩م) وإبراهيم الأبياري (ت. ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م) وعبد الحفيظ شلبي، لجنة التَّاليف والتَّرجمة والنشر، القاهرة: ١٩٣٩م.
- «استحسان الخوض في علم الكلام = الحث على البحث الأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت. ٣٢٤هـ) اعتناء: ريتشارد فرانك علي بن إسماعيل الأشعري (ت. ٣٢٤هـ) اعتناء: ريتشارد فرانك ملي Richard M. Frank معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنكيين، ميلنجز ١٨، مكتبة لبنان، القاهرة: ١٩٨٨م.
- «الاستدلال على بعث الأجسام بأعيانها» لابن مخلص السبتي، ضبط نصّه ووثّق نقوله وقدَّم له: عبد الصمد بوذياب، الخزانة الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى: ٢٠١٩م.
- «الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي (ت. ٥٠٥هـ) تحقيق: أنس الشرفاوي، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى: ١٤٣٢هـ.
- «البناء المنهجي للمذهب الأشعريِّ حتى نهاية القرن الخامس الهجري»

- د. خالد أمحمد محمد المؤلف، بحث لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة: ٢٠١٥م.
- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت. ٤٦٣ هـ) تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطّبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ/ ٢٠٠٢م.
- «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت. ٥٧١ هـ) تحقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت: 18۱۵هـ/ ١٩٩٥م.
- «تبيين كذب المُفتري، فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لأبي القاسم بن عساكر (ت٥٧١هـ) قدم له وعلق عليه: محمد زاهد الكوثريِّ (ت. ١٩٥٢هـ) عُنِيَ بنشره: حسام الدين القدسي (ت. ١٩٥٠هـ/ ١٩٧٩م)، مطبعة التَّوفيق، دمشق، الطَّبعة الأُولي: ١٣٤٧هـ.
- «تجديد التفكير الديني الإسلامي» محمد إقبال (ت. ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م) ترجمة عباس محمود، القاهرة، الطبعة الأولى.
- «تراث الإمام الأشعري بين المطبوع والمخطوط» الأستاذ محمد عزير شمس، ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، اعتناء: فضيلة الإمام الأكبر: أحمد الطيب، مركز الأزهر للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطّبعة الأولى: ٢٠١٤م.
- «ترتيب المدارك، وتقريب المسالك» للقاضي عياض (ت. ٤٤٥هـ) تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي (١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
- «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت. ٧٧٤هـ)

- تحقيق: سامي سلامة، دار طيبة، الطّبعة الثانية: ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
- «التفسير الواضع» لمحمد محمود حجازي (ت. ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م) مكتب إحياء التراث الإسلامي، مشيخة الأزهر الشريف، الطبعة الأولى: ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م.
- «التَّمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرَّافضة والخوارج والمعتزلة الأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت. ٤٠٣ هـ) ضبطه وقدَّم له وعلَّق عليه: محمود محمد الخضيري (ت. ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م)، ومحمد عبد الهادي أبو ريدة (ت. ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ودار الفكر العربي، القاهرة: ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م.
- «التَّمهيد لقواعد التَّوحيد» لأبي المعين النَّسفي الماتريدي (ت. ٥٠٨هـ) تحقيق: جبيب اللَّه حسن أحمد، دار الطِّباعة المحمدية، القاهرة، ١٩٨٦م.
- «التيار المشائي» أ. د: حسن الشافعي، دار البصائر، القاهرة، ٢٠١٤م.
- «حاشية الأمير على شرح الجوهرة» للشيخ محمد بن محمد الأمير (ت. ١٩٤٨ه/ ١٨١٧م) مصطفى البابي الحلبي، ١٩٤٨م.
- «حاشية على شرح الدواني للعقائد» للشيخ محمد عبده (ت. ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥ م) مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.
- «الحدود في الأصول، الحدود والمواضعات الأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصفهاني (ت. ٤٠٦هـ) قرأه وقدَّم له وعلق عليه: د: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٩٩٩م.
- «الحياة العاطفية بين العذرية والتصوف» محمد غنيمي هلال (ت. ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م) القاهرة، الطبعة الأولى.

- «درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت. ٧٢٨هـ) تحقيق: محمد رشاد سالم (ت. ١٤٠٧هـ) جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: 1811هـ/ ١٩٩١م.
- «ديوان زهير بن أبي سلمى» صنعة: الأعلم الشنتمري (ت. ٤٧٦هـ) تحقيق: فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة: ١٩٨٠م.
- «سدُّ الأرب من علوم الإسناد والأدب» للشيخ محمد الأمير الكبير (ت.١٤١هم/ ١٤١هم) تحقيق: محمد ياسين الفاداني المكي (ت.١٤١هم/ ١٩٩٠م) مطبعة حجازي، الطبعة الثانية.
- «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت. ٤٥٨هـ) مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الطبعة الأولى: ١٣٤٤هـ.
- «سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت. ٧٤٨هـ) تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٩٨٣م.
- «سيرة الشيخ الكبير محمد بن خفيف الشيرازي» لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي، ترجمة: أ. د. إبراهيم الدسوقي شتا، مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣٩٧هـ.
- «شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني (ت. ٧٩٢هـ) مطبعة محمد على صبيح، القاهرة: ١٣٥٨هـ/ ١٩٣٩م.
- «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (ت. ٧٧١هـ) تحقيق: محمود محمد الطناحي (ت. ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م)، وعبد الفتاح محمد الحلو

- (ت. ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م)، دار هجر، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤١٣هـ.
- «طبقات الصوفيَّة» لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت. ١٢٤هـ) تحقيق: نور الدين شريبة (ت. ١٣٩٤هـ/ ١٣٩٤م) مكتبة الخانجي، القاهرة، الطَّبعة الثالثة: ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
- «العِبر في خبرِ من غبر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت. ٧٤٨هـ) تحقيق: صلاح الدين المنجد (ت. ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م) مطبعة حكومة الكويت: ١٩٨٤م.
- «عطف الألف المألوف على اللام المعطوف الأبي الحسن علي بن محمد الديلمي، تحقيق: أ. د: حسن الشافعي، جوزيف نورمنت بل Joseph الديلمي، المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، Norment Bell، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى: ۲۰۰۷م.
- «عقلاء المجانين» لأبي القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت. 7 3 هـ) علق حواشيه ونشره: وجيه فارس الكيلاني، المكتبة المغربية، دمشق: ١٩٢٤م.
- «العواصم من القواصم» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت. عمار الطالبي، طبعة دار التراث، القاهرة.
- «الفِهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت. ٣٨٠هـ) قابله على أصوله: د. أيمن فؤاد سيد، مؤسَّسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن: 1٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- «في فكرنا الحديث والمعاصر» أ. د: حسن الشافعي، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣٧ه.

- «قراءة جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري، نهاية إشكالية فكرية» أ. د: حسن الشافعي، ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، اعتناء فضيلة الإمام الأكبر: أحمد الطيب، مركز الأزهر للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى: ٢٠١٤م.
- «الكافية في الجدل» لأبي المعالى الجويني (ت. ٤٧٨هـ) تحقيق: د. فوقية حسين محمود (ت. بعد ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م)، عيسى البابي الحلبي، القاهرة: ١٣٩٩ه.
- «الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين» لموسى بن الأمير التبريزي الحنفي (ت. ٧٣٦هـ) وهو مختصر «الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين الجويني (ت. ٤٧٨هـ) دراسة وتحقيق: جمال عبد الناصر عبد المنعم، دار السَّلام، القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ.
- «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد الحفيد (ت. ٥٩٥هـ) تقديم وتحقيق: د. محمود قاسم (ت. ١٩٧٢م) مكتبة الأنجلو المصريَّة، القاهرة: ١٩٥٥م.
- «لمحات من الفكر الكلامي» أ. د: حسن الشافعي، دار البصائر، القاهرة: ۲۰۱۰م.
- «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري (ت. ٣٢٤هـ) عني بنشره وتصحيحه: الأب ريتشارد يوسف مكّارثي اليسوعي . Richard J. عني بنشره وتصحيحه: الأب ريتشارد يوسف مكّارثي اليسوعي . McCarthy, S.J
- «اللمع في الرَّد على أهل الزَّيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري (ت. ٣٢٤هـ) صحَّحه وقدم له وعلق عليه: د: حمُّودة زكي غرابة

- (ت. ۱۳۷۷ه/ ۱۹۵۷م)، مطبعة مصر، القاهرة: ۱۹۵۵م.
- «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي (ت. ٦٣١ هـ) تحقيق وتقديم: أ. د: حسن الشافعي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.
- «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» من إملاء: أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت. ٤٠٦هـ) عُنِيَ بتحقيقه: دانيال جيماريه Daniel الحسن بن فورك (ت. ٤٠٦هـ) عُنِيَ بتحقيقه: دانيال جيماريه Gimaret ، (بحوث ودراسات: مجموعة تُنشَر بإشراف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف، بيروت- سلسلة جديدة: أ، اللغة العربية والفكر الإسلامي: ١٤) دار المشرق، بيروت: ١٩٨٧هـ/ ١٩٨٧م.
- «المدخل إلى دراسة علم الكلام» أ. د: حسن الشافعي، ط. كراتشي، الطبعة الثانية، ٢٠٠١م.
- «مذاهب الإسلاميين المعتزلة، الأشاعرة، الإسماعيلية، القرامطة، النصيرية» د. عبد الرحمن بدوي (ت. ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م) دار العلم للملايين، بيروت: ١٩٩٧م.
- «المرجع في علم الكلام» تحرير: زابينه شميتكه، ترجمة: أسامة شفيع السيد (ت. ١٤٤٢هـ/ ٢٠٢١م) تقديم: أ. د: حسن الشافعي، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى: ٢٠١٨م.
- «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي (ت نحو ٧٧٠ هـ) المكتبة العلمية، بيروت.
- «مقالات ابن كُلَّاب» جمع وترتيب ودراسة: د. ياسين السالمي، دار الخزانة الأزهرية، القاهرة: ١٤٤١هـ.

- «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري (ت. ١٩٧١م)، ٣٢٤هـ) عُني بتصحيحه: هلموت ريتر Hellmut Ritter (ت. ١٩٧١م)، فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا، الطبعة الثالثة: ١٤٠٠هـ/ ١٤٠٠م.
- «المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت. ٧٥٦هـ) مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى: ١٩٠٧م.
- «موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، دراسة نقدية لمنهج ابن تيمية» أ. د: محمد عبد الفضيل القوصي (ت. ١٤٤١هـ/ ٢٠٢٠م) دار القدس، القاهرة، الطَّبعة الثالثة: ٢٠١٦م.
- «النبوات» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت. ٧٢٨هـ) المطبعة السلفية، القاهرة: ١٣٨٦هـ.
- «نظرات في فكر الإمام الأشعري» فضيلة الإمام الأكبر أ. د: أحمد الطيب، مجلس حكماء المسلمين، دار القدس العربي، الطّبعة الثانية: 1878هـ/٢٠١٦م.
- «الوابل الصيب من الكلِمِ الطيب» لابن قيم الجوزية (ت. ٧٥١هـ) تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، الطّبعة الثالثة: ١٩٩٩م.
- «وفيات الأعيان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (ت. ٦٨١هـ) تحقيق: إحسان عباس (ت. ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٣م) دار صادر، بيروت.

## كشافات الكتاب

- ١- كشاف الآيات القرآنية
- ٧- كشاف الأحاديث والآثار
- ٣- كشاف الجماعات والطُّوائف والفِرَق
  - ٤ كشاف المصطلحات الكلامية
    - ٥- كشاف الأعلام
    - ٦- كشاف الأشعار
  - ٧- الفهرس التَّفصيلي للمحتويات

المالة المالية والمالة

٣- كناب الحياطات والفوات والمراب

المناف المستعماد النازمة

an Willeka on a

العند أوال الماع المالة

4- By Basily Manuel

# كشاف الآيات القرآنية

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                  |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|            |           | البقرة                                                                 |
| 7.0        | ۲.        | ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                        |
| 7.0        | 44        | ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                                             |
| 787        | ٣١        | ﴿ أَنْجُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلَآءِ﴾                                  |
| 77 779     | 148       | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً ﴾                            |
| 484        | ١٨٥       | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مَلَ يُرِيدُ بِكُمُ                   |
|            |           | المُسْرَ ﴾                                                             |
| 171, 771   | 707       | ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰ تَلُواْ وَلَكِمْنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ |
|            |           | مَا يُرِيدُ﴾                                                           |
| ۲۳۷ ، ۲۳۲  | 7.7.7     | ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                     |
|            |           | آل عمران                                                               |
| Y•V        | ٨٢        | ﴿ وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                             |
| ۱٦٨        | VV        | ﴿ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ ﴾                                           |

| 7.7 . 199 | ٧٨  | ﴿ يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم إِلْكِكَ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ                                                                                    |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ                                                                                    |
|           |     | هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾                                                                                |
| 777       |     | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَّهِ سَبِيلًا ﴾ إليَّه سَبِيلًا ﴾                                        |
| 787       | ١٠٨ | ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْقَالَمِينَ ﴾                                                                                      |
| **        | 179 | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا                                                                  |
|           |     | بَلُ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ بُرْزَقُونَ﴾                                                                                            |
|           |     | النساء                                                                                                                                |
| 777       | 1.  | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَعَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَبَصْلُوك سَعِيرًا﴾ سَعِيرًا﴾ |
| 777, 777  | ٣.  | ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَنا ﴾                                                                                                 |
| 7 2 7     | 179 | ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَمْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَآ وَلَوْ حَرَضْتُمْ ﴾                                                              |
| 140       | ١٦٦ | ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِةً،﴾                                                                                                              |
| الماندة   |     |                                                                                                                                       |
| ***       | ٤٤  | ﴿ وَمَن لَّذَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ                                                                       |
|           |     | ٱڵػٛڣؚۯؙۅڹؘ﴾                                                                                                                          |

﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةً وَلَا سَآلِبَةٍ وَلَا ١٠٣ 787 وَصِيلَةِ وَلَا حَالِمِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْنَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ ﴾

#### الأنعام

﴿ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَـالَ لَا أُحِبُّ ٧٧، ٧٧ 111 ٱلْآفِلِينَ ١ الْمَا رَوَا ٱلْمَامَرَ بَازِغُا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ۞﴾

1.7 ﴿ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ 4.8 ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ وَهُوَ يُدْرِكُ ١٠٣ 171, 771 ٱلأَبْصَارُ

117

171

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ 781 ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ١٤٨ أَشْرَكُنَا وَلا مَابَآؤُنَا ﴾ . . . . ﴿ كُذَّبَ

الَّذِينَ مِن قَبْلهُمْ ﴾

#### الأعراف

﴿ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ 117 144 ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِهَنَّمَ الْحِهَنَّمَ الْجَهَنَّمَ الْحِيارَ الْمِن 757 وَٱلْإِنسِ ﴾ وهُوَ الَّذِى خَلَفَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ ١٨٩ ٢٣٠ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِيْدٍ، فَلَمَّا أَثْقَلَت حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِيْدٍ، فَلَمَّا أَثْقَلَت حَمَلًا خَفِيفًا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ دَعُوا اللهَ رَبَّهُمَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّلِكِرِينَ ﴾
الشَّلِكِرِينَ ﴾
وفَلَمَّا ءَاتَنهُمَا ﴾
التوبة

﴿بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُم مِنَ ١،٢ ٢٠٦ أَنْتُشْرِكِينَ ۚ شَنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱللَّذِينَ عَلَهَدَ أَشَهُرٍ النَّهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى وَأَعْلَمُوا أَنْكُو فِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَأَذَنُّ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ يَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِ ٣ ٢٠٧، ٢٠٦ ٱلأَكْتُبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ ثُنَّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٧ مَهُ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٧ مَهُ عَهَدَتُمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَمُمْ ﴾

﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا ٤٢ مَعَكُمْ ﴾

﴿ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِى أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُوا مَعِى ٨٣ ٨٧٠ ، ٢٧٧ مَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْحَالِفِينَ ﴾ مَعَ ٱلْحَالِفِينَ ﴾

#### بونس

|          |       | 0-3                                                               |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 781      |       | ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَا              |
|          |       | قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَدَابَ ٱلأَلِيمَ |
| 781      | 9.8   | ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّآ ءَامَنُوا ﴾                        |
| 171, 771 | ئم ۹۹ | ﴿ وَلَوْ شَآهُ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُمُّهُ          |
|          |       | جَمِيعًا ﴾                                                        |
|          | ه د   | سهرة هد                                                           |

77. 7. ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ 127 1.4 ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾

#### سورة يوسف

﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ ١٧ 357 ﴿ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٢٢ 739 ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾

### سورة إبراهيم

377 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - ﴾ سورة النحل

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْنِ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن ٤٠ **۱۲۸ ، ۱۲۷** 14. . 144 فَيَكُونُ ﴾

#### سورة الإسراء

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ ﴾ ٤ 194

#### سورة الكهف

﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ 77 77.

﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ VV 14. . 179

> ﴿ فَمَا ٱسْطَلَعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَلَعُواْ لَهُ ٧٧ 749 نَفِّبُ الْ

> ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ٢٣ - ٢٤ 78. اللَّ أَن يَشَآءُ اللَّهُ اللّ

> ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ 1 • 1 77.

#### سورة الأنبياء

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا أَلَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ ٢٢ 1.9

#### سورة الفرقان

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٥٩ 7.4 أَيَّامِ ﴾

#### سورة الشعراء

﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي مُبِينٍ ﴾

190

377

#### سورة النمل

﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَكُم قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَدِينِ ﴾ ٥٧

﴿ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ = قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكٌ وَإِنِّي ٣٩

عَلَيْهِ لَقُوِيُّ أَمِينٌ ﴾

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ بِنَهَا وَهُم بِن فَنَع ٩٩ يَوْمَهِذٍ ءَامِنُونَ ﴾

#### سورة القصص

﴿ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ ﴾ ٢٤٢

﴿ يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَةً إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٢٦ الْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾

#### سورة الروم

﴿ اللَّهُ يَحْبَدُونَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونَ وَهُو ٢٧ (١١١ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونُ وَهُو ٢٧ (١١١ أَهْوَرُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴾

#### سورة السجدة

﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ ٧ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَآنَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ ١٦١

#### سورة فاطر

﴿ وَمَا تَحْدِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ ١١ ١٢٥

#### سورة يس

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَلَمْ قَالَ مَن يُخِي ٧٩، ٧٩ اللهِ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَلْمْ قَالَ مَن يُخِي ١١٠ الَّذِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ ٨٠ الشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ ١١٠

﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ٨١ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ٨١ المَّوَتِ وَٱلْأَرْضَ ٨١ المَّوَاتِ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾

#### سورة الصافات

﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْجِتُونَ ۞ ♦ ١٧٧

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ♦ ٩٦

#### سورة ص

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ﴾ ٢٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣

﴿ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ٢٠٢

﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ٢٨ كَالْمُتَقِينَ كَالْمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ كالمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾

#### سورة الزمر

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ ٥٣

سورة غافر

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ ٣١ ٢٤٧

#### سورة فصلت

﴿ قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ ١١

﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ ١٥ مُوْا أَنَدُ ١٥٥ مِنْهُمْ قُونَا أَنَكُ ١٢٥

#### سورة الشورى

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ أَنَّ ﴾ ١٠٧

﴿ وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْفَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٢٧ اللَّهُ ٱلرِّزْفَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ٢٧ اللَّهُ ٱلرَّزِضِ ﴾

#### سورة الزخرف

﴿ وَلَوْلَا ۚ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا ٣٣ لِكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا ٣٣ لِكُونِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُسُونِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾

#### سورة الأحقاف

﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ٣

#### سورة الفتح

**YYX , YYY** 

﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى ١٥ مَعَالِمَ لِتَأْخُذُوهِمَا ذَرُونَا نَتَيْعَكُمْ بُرِيدُونَ أَن مَعَالِمَ لِتَأْخُذُوهِمَا ذَرُونَا نَتَيْعَكُمْ بُرِيدُونَ أَن يُبَدِّونَا كُمْ مُسَالِمُ قُلُ لَن تَتَيْعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبَلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلَ عَسُدُونَنَا بَلَ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلّا قَلِيلًا إِلَى اللهَ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيلًا اللهِ اللهُ ال

﴿ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ الْوَقْ لِللهُ وَلَهُ اللهُ أَوْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَجْرًا حَسَنَا ﴾ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنَا ﴾

﴿ وَإِن نَتَوَلَّوْا ﴾

﴿ كُمَا تُولِّيتُم مِن فَبْلُ﴾

777

﴿ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

#### سورة الذاريات

﴿ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ ۚ أَنكَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾ ٢١

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ٥٦ ، ٢٤٦

#### سورة الواقعة

179 (177 ) 78

﴿ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

﴿ وَأَضْعَتُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَتُ الشِّمَالِ هِي فِي الْحَالِ هِي اللَّهُمَالِ هِي فِي اللَّهُمَالِ هِي فَلْ اللَّهُمَالِ هِي وَظِلْ مِن بَعْمُومِ هَا لَا بَارِدٍ سَمُومِ وَحَمِيمِ هِي وَظِلْ مِن بَعْمُومِ هَا لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ هِي إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ وَلَا كَرِيمٍ هِي إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ مَن وَكَانُواْ فَي وَلَا مَن اللَّهُ فَي اللّهِ فَي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُو عَلَقُونَهُۥ أَمْ نَحْنُ ٥٩،٥٨ اللَّهُ وَأَفَرَءُ أَمْ نَحْنُ ١٠٥ اللَّهِ اللَّهِ أَفَرَءُ أَمْ نَحْنُ ١٠٥ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُ

#### سورة المجادلة

﴿ فَمَن لَرَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئاً ﴾ ٢٣٦

#### سورة المنافقون

7 £ Å

﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾

﴿ نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ الْمُنكفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾

#### سورة التغابن

740 17

﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

#### سورة الطلاق

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۚ فَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا ٧ ٧ ٢٣٦ فَكُلِّفُ ٱللَّهُ اللهُ اللهُو

﴿ لَا يُكَلِّفُ أَلَنَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا ﴾

#### سورة الملك

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ ٣ ﴿ ٢٠٠ خَلْقِ ٱلْرَحْمَنِ مِن تَفَنُوتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن تَفَنُوتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فَطُورِ ﴾

﴿ ثُمَّ ٱتْجِعِ ٱلْمَصَرَ كُرَّنَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ ٤ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾

﴿ كُلَّمَا ۚ أُلْقِى فِيهَا فَقُحُ سَأَلَهُمْ خَرَنَهُمَا أَلَمَ يَأْتِكُو ﴿ ٩ - ٩ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَكِنَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾

#### سورة القلم

﴿ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ٢٤٦

#### سورة الحاقة

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ مَيْقُولُ يَلْيَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيَةُ ۞﴾ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَعُمُنُ ٢٥ - ٣٤ عَلَى عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞﴾

#### سورة القيامة

179

171 . 17.

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِذِم بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَهٌ ﴾ ٢٥-٢٥ ﴿ ١٦٩

#### سورة الإنسان

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ٣٠

#### سورة الانفطار

71 777

﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ١

#### سورة الغاشية

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلِّإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ ١٧

#### سورة الليل

﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصْلَنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى ١٤ - ١٦ (٢٧١ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ ﴾

#### سورة الإخلاص

﴿ وَكُمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُا ﴾ ١٠٧

## كشاف الأحاديث والآثار

| رقم الصفحة | الراوي         | الأثر           |
|------------|----------------|-----------------|
| ۲۸۰        | أبو بكر الصديق | ابسط يدك أبايعك |

## كشاف الجماعات والطّوائف والفِرَق(١)

| رقم الصفحة           | الفرقة أو الطائفة |
|----------------------|-------------------|
| YV7                  | الأنصارا          |
| YVA                  | أهل اليمامة       |
| Y • V                | بنو كنانة         |
| 777                  | الخوارجا          |
| YVA                  | الروما            |
| YVA                  | فارس              |
| . 301,, V·V, .17,111 | القدرية           |
| ۷۰۱، ۲۲۹، ۳۳۰، ۱۳۲۱  | المعتزلةا         |
| ۸۳۲، ۱۹۶۵ ۳۷۲        |                   |
| YV7                  | المهاجرونا        |

<sup>(</sup>١) اكتفينا في هذا الكشاف بالمذكور في أصل الكتاب دون حواشيه.

## كشاف المصطلحات الكلامية

| رقم الصفحة                                                      | المصطلح                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ۸۶۱، ۱۷۱، ۶۶۲، ۲۵۲                                              | الآخرة                             |
| ۸۱۱، ۱۱۱، ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۳۱،                                        | الآفة                              |
| 174                                                             | ِ<br>اَفة = الآفات = الآفة         |
| انظر جسم                                                        | الأجسام = الجسم                    |
| ۸۲۱، ۲۲۱، ۳۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲                                         | الإرادة                            |
| 091, X91, P91, •31, 031, 731, V31, V01, X01, P01, •51, 507, V07 | إرادته = إرادة = أراد =<br>الإرادة |
| ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹                                           | الأزل                              |
|                                                                 | أزله = الأزل                       |
| انظر عرض                                                        | الأعراض = العرض ع                  |
| انظر فعل                                                        | الأفعال = الفعل ف                  |

|                                                                                | أفعال اللَّه = الفعل   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| انظر کسب                                                                       | أكساب العباد = الكسب ك |
| ۸۰۱، ۲۰۱، ۲۱۱                                                                  | الإله                  |
|                                                                                | إله = الإله            |
| ۵۷۲، ۲۷۲، ۷۷۲، ۹۷۲، ۰۸۲                                                        | الإمامة                |
| 7 P I . 197                                                                    | الأنبياء               |
| 301, 751, PY1, • 11, 111,                                                      | الإيمان                |
| 771, 377, 777, 137, •07, 777, 377, 077                                         |                        |
| ٧٠١، ١١٩، ١٢١، ١٢١، ٣٢١،                                                       | c.111                  |
| ۲۲۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۰                                                        | الباري                 |
| 771, P71, +31, P31, 701,                                                       |                        |
| 001, V01, 071, 771, V71, X71, X71, X71, X07, X07, X07, X07, X07, X07, X07, X07 |                        |
| 707                                                                            |                        |
| ۱۰۱، ۸۰۱، ۲۲، ۱۲۰، ۱۲۹،                                                        | الباطل                 |
| ۰۸۱، ۱۸۳، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۰۲۰                                                       |                        |
| Y•X                                                                            |                        |
|                                                                                | باطل = الباطل          |

| ۱۳۹ ، ۱۳۸                | البخل            |
|--------------------------|------------------|
|                          | بخيل = البخل     |
| ۸۱۱، ۱۱۱، ۲۱۱، ۲۲۱       | البصير           |
|                          | بصير = البصير    |
|                          | البصر = البصير   |
| 710                      | البقاء           |
| ١٠٦                      | التأثير          |
| ۱۶۶ ، ۱۳۸                | التفضل           |
| 77, 077, 037             | تكليف ما لا يطاق |
| 770                      | التوحيد          |
| 7.7 .107                 | الثواب           |
| ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۳۲، ۱۴۹       | الجائر           |
| ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۱۲ ، ۱۲۲، ۱۳۲ | الجسم            |
| 131, 131, 731, 071, 181, | جسم = الجسم      |
| 781, 781                 |                  |
|                          | الجن = الشياطين  |
| ۱٤٨ ، ١١٩                | الجهل            |

|                               | جور = الجور = الجائر    |
|-------------------------------|-------------------------|
| 717 (170                      | الجوهر                  |
|                               | جوهر = الجوهر           |
| ۲۰۱، ۷۰۱، ۱۲۰، ۵۲۱، ۲۳۱،      | الحادث                  |
| ٥٣١، ٢٣١، ٣٤١، ١٤٤، ٢٤١،      | الحدث = الحديث =        |
| ۱۷۵، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۵       | الحدوث = حدثه = حدوثه = |
| ۹۷۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۷۹       | الحوادث = الحادث        |
| TA() VA() (P() 717) 317       |                         |
| ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۰   | الحركة                  |
| (31, 71, 71, 31, 31, 01,      | حركة = الحركة           |
|                               |                         |
| انظر الحياة                   | حي = الحي = الحياة      |
| ۷۱۱، ۱۱۸، ۱۱۹، ۲۱۰، ۲۱۰       | الحياة                  |
| 771, 771, 371, 071, VYI,      |                         |
| 371, 017                      |                         |
| 1.1                           | خاتم الأنبياء           |
| Y * 0 . 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 | خالق                    |

| الخلق           | ۳۰۱، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۷۷۱،                |
|-----------------|-----------------------------------------|
|                 | عدا، درا، ۱۸۷، مدا، ۱۸۹،                |
|                 | ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۰، ۲۰۰، ۲۰۱،           |
|                 | 7.7, 7.7, 3.7, ٧.7, ₽.7,                |
|                 | • • ٢ • ٢ • ٢ • ٢ • ٢ • ٢ • ٢ • ٢ • ٢ • |
| خلقه = الخلق    |                                         |
| الدعوى          | ١٢٢                                     |
| الدلالة         | ۳۲۱، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۸۸، ۱۸۸                 |
| دلالة = الدلالة |                                         |
| الدليل          | ۳۰۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۹، ۲۰۱۰                |
| ,               | ۲۲۱، ۱۹۲۳، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۲                |
|                 | 7 × 17 × 037 × 707                      |
| دليل = الدليل   |                                         |
| الدنيا          | 787 . 171 . 737                         |
| الذات           | 371, 071, 771, 191                      |
| ذاته = الذات    |                                         |
| الرؤية = رؤية   | ۵۲۱، ۲۲۱، ۱۲۷، ۹۲۱، ۱۷۱،                |
|                 | 177                                     |
| <u> </u>        |                                         |

|                          | رؤية اللَّه = رائي = الرؤية |
|--------------------------|-----------------------------|
| ۱۱۲، ۱۳۷، ۱۰۰            | الرب                        |
|                          | رب = الرب                   |
| ۱۰۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۸۳۲       | رب العالمين                 |
| ۱۰۱، ۱۱۲، ۱۰۸، ۱۹۹، ۳۳۲، | الرسول                      |
| ۸۳۲، ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۷۲، |                             |
| ۲۸۰                      |                             |
|                          | رسوله = الرسول              |
|                          | ساكن = السكون               |
| ۲۳، ۲۳۱                  | السكون                      |
|                          | سكون = السكون               |
| ۱۲۱، ۱۱۹، ۱۲۰            | السميع                      |
|                          | سميع = السميع               |
| 1.1                      | شريك                        |
| 119                      |                             |
|                          | الشك                        |
| 197                      | الشياطين                    |
| ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۸۰۱، ۲۰۱  | الصانع                      |

|                          | صانع = الصانع        |
|--------------------------|----------------------|
| ٥٢١، ٢٢١، ٣١٤، ٢١١، ١٩١، | الصفة                |
| 710 (7.9                 |                      |
|                          | الصفات = الصفة       |
| 18.                      | صفات الذات           |
|                          | ضد الإرادة = الإرادة |
|                          | ضد العلم = العالم    |
|                          | ضد الفعل = الفعل     |
|                          | ضد الكلام = الكلام   |
| ۱۸۷ ، ۱۸۱ ، ۱۸۶ ، ۱۸۵    | الضرورة              |
|                          | ضرورة = الضرورة      |
| 18. 129                  | العادل               |
|                          | عادل = العادل        |
|                          | العالم = العلم       |
|                          | عالم = العالم        |
|                          | العجز = العاجز       |
|                          | العدل = العادل       |

| 771, 071, 317, 117                                            | العدم                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               | عدمه = العدم                          |
| ۱۳۱، ۱۷۵، ۱۱۰                                                 | العرض                                 |
| 7.7                                                           | العقاب                                |
| 011, P11, •71, 171, 071, 771, P71, P71, P71, P71, P71, P71, P | العلم                                 |
| 119                                                           | العلم (بمعنى اليقين)                  |
| 100                                                           | العلة                                 |
| 171, 371                                                      | الغيرية                               |
|                                                               | غير بصير = البصير                     |
|                                                               | غير حي = الحياة                       |
|                                                               | غير سميع = السميع                     |
|                                                               | غير عالم = العلم<br>غير قادر = القدرة |
|                                                               | غير متكلم = الكلام                    |

|                                   | غير مريد = الإرادة        |
|-----------------------------------|---------------------------|
|                                   | غير مخلوق = المخلوق       |
| ۷۲۱، ۲۲۱، ۲۳۱، ۱۳۵، ۱۲۷           | الفاسد                    |
| PVI, 0PI, 317, 017, 507           |                           |
|                                   | فاعل = الفعل              |
|                                   | فسد = الفاسد              |
| ۰۲۱، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۰           | الفعل                     |
| 771, 771, A71, P71, P31,          | _                         |
| 751, 751, 341, 041, 541,          |                           |
| , 117, 717, 317, 017,             |                           |
| 717, V17, ATT, P37, Y0Y,          |                           |
| 707                               |                           |
|                                   | فعلناه = فعله = فعل الشيء |
|                                   | = الفعل                   |
|                                   | قادر = القدرة             |
| (11) (11) (11) (11) (11)          | القدرة                    |
| 771, VYI, 331, 701, WOI,          |                           |
| VFI , (AI , AAI , 0 + 7 , 3   Y , |                           |
| ٥١٢، ٢١٦، ٧١٢، ٨١٦، ١٢١٩،         |                           |
| · 77, 777, 077, 577, P37,         |                           |
| 307,007                           |                           |

|                          | قدرته = القدرة              |
|--------------------------|-----------------------------|
| ٥٧١، ١٩٥، ٥٠٢، ١٠٥       | القدر                       |
| ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۳۱،      | القديم                      |
| 071, 771, 731, 331, 001, |                             |
| 371, 517                 |                             |
|                          | قدم = قدمه = القدم = القديم |
|                          | قديم = قديمة = القديم       |
| ۷۲۱، ۱۷۱، ۲۳۲، ۲۶۲، ۳۲۲، | القرآن                      |
| 779                      |                             |
| 197,190,198,194          | القضاء                      |
|                          | قضاء الله = القضاء          |
| ۰۳۱، ۱۳۰، ۱۷۹، ۱۸۲، ۲۲۲، | القياس                      |
| 727                      |                             |
|                          | الكافر = الكفر              |
| ۷۷۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۳۸۱، ۱۸۲  | الكسب                       |
| ٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١، ١٢٠، |                             |
| V17, X17, TTT            |                             |
| 301, 751, 841, 181,      | الكفر                       |
| 791, 391, 091,, 7.7,     |                             |

| 3.7, 777, 837, 107, 077,     |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 777, 777, 377                |                                |
| ۱۲۷، ۱۳۱، ۱۳۲، ۳۳۱، ۱۳۷      | الكلام                         |
| 071, 771, 771, .31, 731,     |                                |
| 731, 331, 031, 731, 731,     |                                |
| ۸۲۱، ۱۹۱، ۷۰۲، ۸۰۲           |                                |
|                              | كلام اللَّه = الكلام           |
|                              | لم يزل = الأزل                 |
|                              | متحرك = الحركة                 |
|                              | المتفضل = التفضل               |
|                              | متكلم = الكلام                 |
| 710, 111, 271, 431, 831, 017 | المُحدَث                       |
|                              | مُحدَث = المُحدَثات = المُحدَث |
| 7.0                          | المُحدِث                       |
|                              | مُحَرِّك = الحركة              |
| 7.1, ٧.1, ٧٢١, ٨٢١, ٩١١      | المخلوق                        |
|                              | مخلوق = المخلوق                |
|                              | المخلوقات = المخلوق            |

| 7.1, 3.1, 0.1, 7.1       | مدبر               |
|--------------------------|--------------------|
|                          | مريد = الإرادة     |
|                          | مُسكِّن = السكون   |
| ۷۸۱، ۳۰۲                 | الملائكة           |
|                          | ملائكة = الملائكة  |
| 771, 771, 777            | الموت              |
|                          | النبي = الرسول     |
|                          | النبيين = الأنبياء |
| 111, 711                 | النظر              |
| ۵۲۱، ۲۲۱، ۱۶۰، ۳۶۱، ۱۲۸، | النفس              |
| 710,191                  |                    |
|                          | نفسه = النفس       |
| ۸۰۱، ۲۰۱۹ ۱۱۳            | الواحد             |
|                          | واحد = الواحد      |
| 1.7                      | الوحدانية          |

## كشاف الأعلام(١)

| رقم الصفحة              | العَلَم              |
|-------------------------|----------------------|
| 74.                     | آدم                  |
| 117                     | إبراهيم عليه السلام  |
| ۵۷۲، ۲۷۲، ۷۷۲، ۸۷۲، ۹۷۲ | أبو بكر = الصديق     |
| 770                     | أبو الحسن الأشعري    |
| 787 , 101               | الجبائي              |
| 74.                     | حوّاء                |
| 77.                     | الخضر عليه السلام    |
| ۲۳۸                     | سليمان عليه السلام   |
| 737                     | شعيب عليه السلام     |
| ۵۷۲، ۲۷۲، ۷۷۲           | العباس بن عبد المطلب |
| ۲۸۰،۲۷٦                 | علي بن أبي طالب      |

<sup>(</sup>۱) اكتفينا في هذا الكشاف بالمذكور في الأصل دون حواشيه، ولم نذكر فيه اسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

| عمر بن الخطاب = الفاروق | 7 <b>77</b> , <b>P</b> 77 |
|-------------------------|---------------------------|
| موسى عليه السلام        | ۸۲۱، ۲۲۰، ۲۶۲، ۲۶۲        |
| واصل بن عطاء            | סרץ, דרץ                  |
| يوسف عليه السلام        | P77, •37, 137             |

## كشاف الأشعار

| رقم الصفحة | القائل              | البحر  | البيت                               |
|------------|---------------------|--------|-------------------------------------|
|            |                     |        |                                     |
| 797        | ابن خفیف            | البسيط | تزِلُ عن غَرْبِهِ الألبابُ والفِكَر |
| 797        | ابن خفیف            | البسيط | ورمح غيرك غيرك منه العي والحصر      |
| 77.        | زهير بن أبي<br>سلمي | الطويل | ومن لم يصانع في أمور كثيرة          |
|            |                     |        |                                     |
| 779        | زهير بن أبي<br>سلمي | الطويل | ومن لا يظلم الناس يظلم              |

# الفِّهُ رِسُ النِّفْصِياتِي لَوْضُوعَا فِ الْكِنَابِ

| ٧   | قديم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطَّيب   |
|-----|----------------------------------------------|
| 10  | قدِّمة التحقيق (المؤلِّف- والكتاب)           |
| 10  | أ- أبو الحسن في الدراسات المعاصرة            |
| 77  | ب- شخصيَّة أبي الحسن الأشعري                 |
| 7 8 | ١- الإنصاف والموضوعية                        |
| 40  | ٢- الزُّهد وبساطة العيش                      |
| 77  | ٣- الاعتدال والوسطية                         |
| 77  | ٤- الدُّعابة والمرح مع تلاميذه، والتبسط معهم |
| 77  | ٥- ربانيته وتصوفه                            |
| 77  | ٦- دأبه ومثابرته على العمل                   |
| ۲۸  | ج- شيوخ أبي الحسن                            |
| ۲۸  | ١- الشيخ زكريا بن يحيى السَّاجي، محدث البصرة |
| (   | ٧- الجبائي الأب، محمد بن عبد الوهاب البصري   |
| 44  | المعتزلي المعتزلي                            |
| ۳.  | ٣- المَرْوزي، الفقيه الأصولي المتكلم         |
| ٣٢  | د- تلاميذ أبي الحسن                          |

|    | ١-أولهم: أبو عبد الله ابن مجاهد البصري، المقرئ      |
|----|-----------------------------------------------------|
| ٣٣ | المتكلم، شيخ الباقلاني                              |
| 40 | ٢-وثانيهم: الشيخ أبو الحسن الباهلي البصري المتحنِّف |
|    | ٣- وثالث التلاميذ: هو الشيخ محمد بن خفيف            |
| ٣٨ | الشيرازي الصوفي، المتكلم الأشعري                    |
| ٤٠ | وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري  |
|    | ٤- ورابع التلاميذ: أبو الحسن عبدالعزيز بن محمد بن   |
| ٤٢ | إسحاق الطبري                                        |
| 24 | ٥- والخامس: أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي            |
| ٤٦ | كتاب اللمعكتاب اللمع                                |
| ٤٦ | أ- أبو الحسن مؤلفًا                                 |
| ٥٤ | ب- مؤلفاته: تصنيفها (محاولة أولية)                  |
| ٦. | ١- النوع الأول: كتب ألفها أصلًا لبيان أقواله        |
| ٦. | اللمعا                                              |
| 11 | الموجز                                              |
| 71 | الإبانة عن أصول الديانة                             |
| ٦٣ | اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام      |
| ٦٣ | النوادر في دقيق الكلام                              |
| ٦٣ | المعارفا                                            |
| ٦٣ | الفنونا                                             |

| 78 | الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر                       |
|----|------------------------------------------------------------|
| 78 | الاحتجاجا                                                  |
| ٦٤ | الحث على البحث                                             |
| ٦٤ | استحسان الخوض في علم الكلام                                |
| 70 | رسالة إلى أهل الثغر                                        |
| ٦٥ | العجز البشري                                               |
|    | ٧- النَّوع الثاني: كتب المقالات، أو تاريخ الأفكار والمذاهب |
| ٦٥ | الكلامية الفلسفيَّة، وتاريخ الأديان أو مقارنة الأديان      |
| 77 | مقالات الإسلاميين                                          |
| ٦٦ | جمل المقالات                                               |
| 77 | مقالة الدَّهريين وردها                                     |
| ٦٧ | ٣- النوع الثالث: كتب النَّقض وإبطال أقوال المخالفين        |
| ۸۶ | القسم الأول                                                |
| ٧. | القسم الثاني                                               |
| ٧٣ | القسم الثالث                                               |
| ٧٤ | ٤ - النوع الرابع: رسائله الجوابية على أسئلة علماء الأمصار  |
|    | ٥- النوع الخامس: الحقول المعرفية التي شملها تراثه          |
| ٧٦ | الفكري؛ العلوم الإسلامية الشرعيَّة                         |
| ٧٦ | علم أصول الفقه                                             |
| ٧٧ | علوم السنة                                                 |
| ٧٧ | علم التفسير                                                |

| ٧٩    | ج - مكانة «اللمع» من مؤلفات الشيخ                |
|-------|--------------------------------------------------|
| ٨٧    | نص «اللمع»                                       |
| ٨٧    | أ- اسم الكتاب                                    |
| ۸۸    | ب - نسبة اللمع إلى مؤلفه وإجازتي به              |
| ٨٩    | ج - دواعي إعادة التحقيق                          |
| 90    | ختام المقدمة                                     |
| 97    | صورتا البسملة والختام من مخطوطة بيروت            |
|       | النص المحقّق                                     |
| ١٠١   | خطبة الكتاب                                      |
| ۲۰۲   | الباب الأول: الكلام في الإلهيَّات: الذات والصفات |
| ۲۰۳   | [١] مسألة: الاستدلال على وجود ذات الباري سبحانه  |
| ۱۰۳   | الدليل العقلي                                    |
| 1.0   | الدليل النقلي                                    |
| ۱ • ٧ | الاستدلال على الصفات الذاتية١                    |
| ١٠٧   | [۲] مسألة                                        |
| ١٠٧   | [١- المخالفة للحوادث]                            |
| ۱٠٧   | [الدليل العقلي]                                  |
| ١.٧   | [الدليل النقلي]                                  |
| ۱ • ۸ | [٣] مسألة                                        |
| ١٠٨   | [٢- الوحدانية]                                   |
| ۱٠۸   | [الدليل العقلي]                                  |

| 1 • 9 | [الدليل النقلي]                  |
|-------|----------------------------------|
| 11.   | [٤] مسألة                        |
| 11.   | [٣- القدرة على الإيجاد والإعادة] |
| 11.   | [الدليل العقلي]                  |
| ١١٠   | [الدليل النقلي]                  |
| 111   | [استطراد لبيان مشروعية النظر]    |
| 115   | [إبطال الجسمية]                  |
| ۱۱۳   | [ه] مسألة                        |
| 114   | [الدليل العقلي]                  |
| 110   | [إثبات كونه تعالى عالمًا]        |
| 110   | [٦] مسألة                        |
| 110   | [الدليل العقلي]                  |
| 114   | [إثبات صفتي الحياة والقدرة]      |
|       | [الدليل العقلي]                  |
| ۱۱۸   | [إثبات كونه تعالى سميعًا بصيرًا] |
| ۱۱۸   | [۷] مسألة                        |
| 114   | [الدليل العقلي]                  |
|       | -<br>[قدم الصفات الإلهية]        |
|       | [٨] مسألة                        |
|       | [الاستدلال عقلًا على قدمها]      |
| ١٢.   | [إثبات القدرة]                   |

| 17.   | [إثبات قدم السمع والبصر]                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 171   | [إثبات صفات المعاني وقدمها]                                    |
| 171   | [٩] مسألة                                                      |
| ۱۲۳   | [علاقة الصفات بالذات]                                          |
| 170   | [الدليل العقلي]                                                |
| ١٢٧   | [الباب الثاني] باب الكلام في القرآن والإرادة                   |
| ١٢٧   | [إثبات الكلام وقدمه]                                           |
| ١٢٧   | [الدليل النقلي العقلي]                                         |
| ۱۳۱   | [دليلٌ عقليٌّ آخر]                                             |
| ۱۳۲   | ٠١٠ مسألة                                                      |
| 178   | [الدليل العقلي على قدم الإرادة]                                |
| 184   | [دليلٌ آخر على القدم]                                          |
| 187   | [قدم الإرادة]                                                  |
| 1 8 V | [الباب الثالث] باب الكلام في الإرادة وأنها تعمُّ سائر المحدثات |
| ۱٤٧   | [الدليل العقلي]                                                |
| 10.   | [مثال الزَّمِنِ الأعمى]                                        |
|       | ١١- مسألة: [من مسائل الإرادة]                                  |
| ١٦٠   | [هل مريد السَّفه سفيةٌ؟]                                       |
| ١٦٠   | [مثال التخلية]                                                 |
| 171   | [الدليل النقلي على عموم الإرادة]                               |

| 170   | [الباب الرابع] باب الكلام في الرؤية                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 170   | [إثباتها بالدليل العقلي]                               |
| 177   | [الدليل النقلي]                                        |
| ۱۷۱   | ١٢ - مسألة [من مسائل الرؤية، وكذا المسألتان التاليتان] |
| ۱۷٤   | ١٣ - مسألة                                             |
| 140   | ١٤ - مسألة                                             |
|       | [الباب الخامس] باب الكلام في القدر [أفعال العباد من    |
| ١٧٧   | خلق اللَّه]                                            |
| 144   | الدليل السمعي                                          |
| 149   | الدليل العقلي                                          |
| 148   | دليل عقلي آخر                                          |
| 119   | [من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرين]          |
| 114   | ١٥ - مسألة                                             |
| 197   | ١٦ - مسألة                                             |
|       | ۱۷ - مسألة                                             |
|       | ١٨ - مسألة                                             |
|       | ١٩ - مسألة                                             |
| 191   | ٠٢٠ مسألة [في خلق الخير والشُّرِّ]                     |
| 199   | ٧١- مسألة                                              |
| ۲.,   | ٢٢ - مسألة                                             |
| ۲۰۱   | ٧٣ مسألة                                               |
| 7 • 7 | ۲۶ مسألة                                               |

| 4.0 | ٢٥ مسألة                                        |
|-----|-------------------------------------------------|
| 7.7 | ٢٦ مسألة                                        |
| ۲٠۸ | ٧٧- مسألة [في الخواطر]                          |
| ۲۱. | ٢٨- مسألة [لقب القَدرِيَّة]                     |
| 717 | [الباب السادس] باب الكلام في الاستطاعة          |
| 717 | [الجبر والاختيار]                               |
| 717 | [قدرةُ الإنسان حادثة]                           |
| 717 | [مُقارنتها للفِعل][مُقارنتها للفِعل]            |
| 710 | [ولا تبقى زمانين]                               |
| 710 | [وليست للفعل وضده]                              |
| ۲۲. | [أدلة النقل]                                    |
| 777 | ٧٩ مسألة                                        |
| 777 | ٣٠- مسألة [استشكال على مقارنة الاستطاعة للفِعل] |
| 779 | ٣١ - مسألة                                      |
| 777 | ٣٢ مسألة                                        |
| 777 | ٣٣ مسألة                                        |
| 740 | ٣٤                                              |
| ۲۳٦ | ٣٥ مسألة                                        |
| 737 | ٣٦ مسألة                                        |
| 780 | ٣٧- مسألة [التكليف بما لا يطاق]                 |

|              | [الباب السابع] باب الكلام في التعديل والتجوير [نفي وجوب  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 7            | الصلاح والأصلح]                                          |
| 701          | ٣٨ مسألة                                                 |
| 707          | ٣٩- مسألة [في إيلام الأطفال]                             |
| 704          | [نقض إيجاب شيء على اللَّه]                               |
| 704          | [نقض التحسين والتقبيح العقليَّين]                        |
| 700          | [إلزامهم بمقالة أهل السنة]                               |
| 777          | [الباب الثامن] باب الكلام في الإيمان                     |
| 777          | [تعريف الإيمان]                                          |
| 377          | [حكم مرتكب الكبيرة]                                      |
| 770          | [إبطال المنزلة بين المنزلتين]                            |
| 777          | [الباب التاسع] باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد |
| 777          | صيغتا العموم والخصوص                                     |
| <b>77</b>    | الوعد والوعيد                                            |
| 740          | [الباب العاشر] باب الكلام في الإمامة                     |
| 740          | [الاستدلال بالإجماع على إمامة الصِّدِّيق]                |
| <b>Y Y Y</b> | [إشارة الوحي إلى إمامة الشيخين]                          |
| 7.1          | مَلاحِقُ الكتابِ                                         |
| ۲۸۳          |                                                          |
| 790          | ملحق (۲) (۲)                                             |
| 799          | ملحق (۳) (۳)                                             |

| ٣١١ | ثبت المصادر والمراجع                 |
|-----|--------------------------------------|
| ۳۱۹ | كشافات الكتاب                        |
| ۱۲۳ | ١- كشاف الآيات القرآنية              |
| 377 | ٢- كشاف الأحاديث والآثار             |
| 440 | ٣- كشاف الجماعات والطُّوائف والفِرَق |
| ۲۳٦ | ٤- كشاف المصطلحات الكلامية           |
|     | ٥- كشاف الأعلام                      |
| ٣0٠ | ٦- كشاف الأشعار                      |
| ٣٥١ | ٧- الفهرس التَّفصيلي للمحتويات       |

## والحمد للَّه رب العالمين